الامتران التكريب

الساللمير







السنة الثالثة والثلاثون العدد الثامن شعبان ١٤٢٥هـ الثمن ١٥٠ قرش



# رئيس معجلس الإدارة د. جمال الراكبي

# 

في عهد الخلدة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه كثرت فتوح المسلمين حتى هزموا الروم بأجنادين وفيحل ودمشيق والأردن وفلسطين وحمص وغير ذلك، فلما رأى ملكهم هرقل كشرة هزائمهم قال لأحدهم: أخبروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين تلقونهم البسوا بشرا مثلكم؟ قال: مِلَى، قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قال: نحن أكثر منهم أضعافا. قال: فما بالكم تتهرّمون إذا لقيتموهم؟ قــال: من أجل أنـهم إذا حــملوا علينا وقــاتلونا صندقوا ولم نصير، وإذا حملنا عليهم وقاتلناهم صدروا ولم نصدق.

فقال: فما بالكم لستم مثلهم؛ قال: من أجل أن القوم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ولا يظلمون أحدا ويتناصحون فيما بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمور ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونامر يسخط الله وننهى عن ما يرضيي الله ونفسسد في الأرض، فيقيال هرقل: صدقتني ومالي في صحبتكم من خبر وانتم

فهل عرف أهل الإسلام أسباب النصس وأسباب الانهزام





اسلامية ثقافية ش

CONTRIBUTE OF MEDI

العدد الشامن.شعبان ١٤٢٥هـ الثمن «٥٧ قرشًا

Alemand La Manual of 1

## د.عيدالله شاكر

Maria Malasa

د. عبد العظيم بدوي زگریاحسینی جمالعبدالرحمن معاويةمحمدهيكل



Gshatem@hotmail.com

www.altawhed.com www.ELsonna.com

Mgtawheed@hotmail.com رنايس المسسولين التوزيع والاشتسراكات Ashterakat@hotmail.com موقع الجلة على الإنترنت مسوقع الركسر العسام

التعدير/ ٨ شارع قوله عابدين القاهرة ت: ۲۹۲۲۰۱۷ . فاکس: ۲۹۲۲۰۱۷ ت قسم التوزيع والاشتراكات ت: ٢٩١٥٤٥٦



## صاحبة الامتياز

مصر ١٥٠ قرشا ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فالس، المغسسرب دولار أمسريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عسمان تصف ريال عسمائي، أمريكا ٢ دولار، اورويا ٢ يورو۔

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد -على مكتب بريد عابدين). ٢- هي الخارج ٢٠ دولاراً أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها. ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الاسالامي فرع القاهرة باسم مبجلة التوحيد ـ انضار السنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).



الافتتاحية: «هدي النبي ﷺ في شبعبان» د. جمنال المراكبي

كلمة التحرير: ﴿ وَمَا التَّحَرِينِ التَّحَرِينِ التَّحَرِينِ التَّحَرِينِ التَّحَرِينِ

منبر الحرمين: «المال الحرام وتنقية المكاسب» ...

حسس أل الشيخ

روائع الماضي: «دعاء ليلة النصف من شعبان»

أبو الوفاء درويش

دن البحار من صحبح الأحاديث القصار؛

اعلى حشيش

مختارات من علوم القرآن 44 مصطفى النصراتي

«واجب المكلف تحو توحيد الله وعبادته»: ﴿ دَ. عَدَدُ اللَّهُ شَاكَرُ 44

«الوسطية في الإسالام»: " أبو بكر الحشيلي 79

«تسمات أهل البدع»: معاوية هيكل 24

«واحدة الشورعيين»: علاء خضر 77

ماذا يحب الله وماذا يكره 44 عدتان الطرشية

وقفات مع القصنة في كتاب اللله عبد الرزاق السيد عيد

الإعلام بسيير الأعلام: مجدى عرفات £ Y

: أسامة سليمان الإيمان بالرسل

در السات تلس عنة؛ من منقصات التوحيد (٢)

£ V عبد الله بن عبد العزيز الحيرين

الاسرة المسلمة: 8 . جمال عبد الرحمن

تحذير الداعية من القصص الواهية: إعداد على حشيش

00 لحنة الفتوي باب القتاوي:

فتاوى أجاب عليها النبيخ ابن عنيمين رحمه الله ov

مسابقة القرآن الكريم

مسابقة إدارة الدعوة والإعلام بالمركز العام ٦.

الفرقة والنتمزق والاختلاف المذموم: صلاح عيد المعبود

«خدمة المملكة العربية السبعودية للحرمين الشيريفين»

د، عبد الله شباكر 1.8

فتنحى امين عثمان «من ماثر عاهل السعودية»: 70

حسين الدسوقي لعلة النمسف من شععان في المجران؛

«ادم أبو البشير»: محمود المراكبي

المراهدة القاهرة - ٨ شارع قوله ـ عابدين

هاتف : ۲۹۱۵۵۷٦ \_ ۲۹۱۵۵۷۲ -

مطابع التجارية - قلبوب - مصر

وفروع أنصار السنة المحمدية



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

شهر شعبان من الأشهر القليلة التي يهتم بها المسلمون، فكان سلفنا الصالح الهتمون بصومه اقتداءً برسول الله هم درج الخلف على الاهتمام ببدع ما انزل الله بها من سلطان، خاصة ثي ليلة النصف من شعبان، ونحن نعرض لهذا السنن نرغب قيها، ولهذه البدع نحذر منها.

و فائدة: سمي شعبان بهذا الاسم لأنهم كانوا يتشعبون في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الماء، والأول أولى وأرجح.

#### ۱- صودشعبان:

كان النبي على يصحفي بشعبان ويصوم فيه أكثر من غيره من الشهور حتى يُقال لا يفطر، كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم: كان رسول الله على يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله على استكمل ميام شهر إلا رمضان، وما رايته أكثر صيامًا منه في شعبان.

وعن عائشة أيضًا رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي على يصوم شهر الكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي على ما دووم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. [متنق عليه]

وفي رواية لمسلم: «كان لا يصوم من السنة شهرًا تأمًا إلا شعبان يصله برمضان».

قال بعض أهل العلم: إما أن يُحمل قول عائشة في صيام شعبان كله على المبالغة، والمراد أنه كأن يصوم الأكثر، وإما أن يجمع بين النصوص على أن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت عن ثانيًا عن أخر أمس أنه كان يصوم كله، وقيل: المراد أنه كان يصومه كله، وقيل: المراد أنه كان يصومه كله، وقيل: المراد أنه كان يصومه من أوله تارة، ومن أخرى، ومن أثنائه طورًا فلا يخلي شيئًا منه من أحرى، ولا يخص بعضة بصيام دون بعض.

ونقل الترمذيُّ عن ابن المبارك أنه قال: جائز في

كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال: فلان قام ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.

۲- صومسررشعبان:

السررهي الأيام الأواخر من الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين.

وقيل: سرر الشهر أوله، وقيل: وسط الشهر لأن السرر جمع سرة وسرة الشيء أوسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر ولأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه تهي خاص وهو صيام آخر شعبان لمن صامه لأحل رمضان.

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن الندي على الندي على الندي على الله فقال: هل صنعت من سنر هذا الشبهر شنيدًا، بعني شبعبان؟ فقال: لا، قال: فإذا الفطرت فصم يومين. [اللفظ لسلم]

ويتبين من جسمع روايات هذا الحديث ال السيوال وقع في رمضان، والمستول عنه سرر شعبان، ولهذا قال في أخره: «فإذا أفطرت» يعني من رمضان فصم يومين عوضنا عن سرر شعبان. ٣- النهي عن تقليد وميان نصوده دوداه دوده.

٣- النهي عن تقدم رمصان بصوم يوم أو يومين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي الله قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. [رواه البخاري]

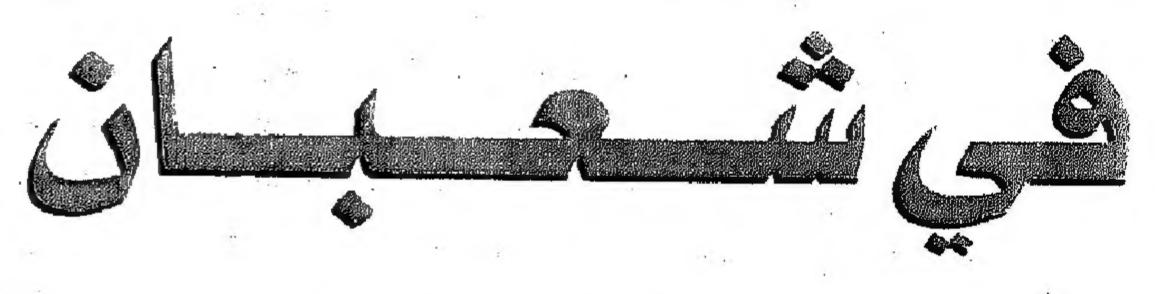

# بقلم/أ، أي الأراد المام الرئيس العام

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان.

وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، ومثل هذا حديث عمار بن ياسر في صيام يوم الشك ولفظه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم على . وكذلك الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه أبن حبان وغيره عن أبي هريرة

مرفوعًا: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
وقد قال بعض الشافعية: يحرم تقدم رمضان
بصوم يوم أو يومين، ويكره التقدم من نصف
شعبان للحديث الآخر، وجمهور العلماء يجوزون
الصوم تطوعًا بعد نصف شعبان ويضعفون
الحديث.

٤ - الحكمة من صيام شعبان:

ولكن ما الحكمة في إكثار النبي عَلَيْ من صوم شعبان؟

قيل: كان ينشغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، وقد روى في ذلك حديث ضعيف.

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، وروى في ذلك حديث ضعيف أيضنًا، وقيل: كان يكثر من الصوم في شعبان لما يفوته من التطوع في رمضان، فصيام رمضان فريضة، والنبي عَلَيْهُ ما كان يخلي شبهرًا من الشبهور من صبام تطوع، إلا رمضان فلا تطوع فيه، فكان يكثر من صوم شعبان لما يفوته من التطوع في رمضان.

وأصح ما قيل في ذلك أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان كما في حديث النسائي وأبي داود وابن خريمة عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».

أ- قَمَنَاءَ هَوَمْ رَمَضَانَ فَي شَهِانَ: يجوز تأخير القضاء لمن أفطر في رمضان لعذر

إلى شعبان، ويحرم تأخير القضاء بعد ذلك لغير عذر شرعى،

وقد كأن نساء النبي عَلَيْ يؤخرن صيام الأيام التي يفطرنها من رمضان حتى يجيء شعبان فيقضينها فيه وذلك لحاجة رسول الله عَلَيْهُ.

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

وقد كان النبي عَلَيْ يَكُثر الصوم في شعبان، فلذلك كان لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان لتصوم معه عَلَيْ.

ورد في فضل هذه الليلة وهي الليلة الخامسة عشر من شعبان أحاديث رواها أصحاب السنن كالترمدي وابن ماجه واحمد وهي أحاديث ضعاف باتفاق أهل العلم، وقد قوى بعضهم بعض هذه الأحاديث بشواهدها.

روى الترمذي عن عائشة قالت: فقدت رسول الله على ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج بن ارطاة.

وسمعت محمدًا - يعني البخاري - يضعف هذا الحديث وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى.

قال المبارك فوري: ورد في ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلاً، وساق معظم هذه الأحاديث وحكم عليها ما بين منقطع ومرسل وضعيف ولين.

وممن حسن هذه الأحاديث بشواهدها الألباني رحمه الله حيث علق على حديث ابن ماجه: «إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شبعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». فقال: حسن.

وعلى فرض صحة هذه الأحاديث فليس فيها

العدد التامن السنة الثالثة والثلاثون

سوى أن الله عبر وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لعدد كبير من خلقه عدا المشرك والمشاحن.

والعجيب أن أهل البدع يتعلقون بمثل هذه الأحاديث فيؤصلون بدعهم كإحداث تخصيص صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته وينسون أن التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا يكون في كل ليلة كما في الحديث الصحيح:

«يتزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فاعطيه، إلى أن يطلع

فهلا تمسكوا بهدي النبي سلط في قيام الليل والحرص على وقت السحر ليتعرضوا لهذه البركات.

بدع السعه في ليله النصف

في موضع للشبيعة على شبكة الإنترنت ذكروا: ١- في هذه الليلة تكون زيارة سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام فقد روي عن الصادقين عليهم السيلام أنهم قالوا: إذا كانت ليلة النصف من شبعبان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائري قبر الحسين بن على مغفور لكم، ثوابكم على ربكم

ومن لم يستطع زيارة الحسين بن على عليهما السلام في هذه الليلة فليزر غيره من الأثمة عليهم السيلام، فإن لم يتمكن من ذلك أوما إليهم بالسيلام، وأحياها بالصلاة والدعاء.

وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السيلام كان لا ينام في السنة ثلاث ليال: ليلة ثلاث وعشرين من شبهر رمضان، ويقول إنها الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر، وليلة الفطر ويقول في هذه الليلة يعطى الأجير أجره، وليلة النصف من شبعبان،

ويقول: في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم.

وقد روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان أذن الله تعالى للملائكة بالنزول من السماء إلى الأرض، وفتح فيها أثوات الجنان وأجيب فيها الدعاء، فليتصَّل العبد فيها أربع ركعات يقرأ في ركعة فاتحة الكتاب مرة، وسورة الإخلاص مائة مرة، فإذا فرغ منها بسط يديه للدعاء، وقال في دعائه: اللهم إنى إليك فقير، وبك عائد، ومنك خائف، وبك مستجير، رب لا تبدل اسمى، ولا تغير جسمى، وأعود بعفوك من عقابك، وأعود برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، إنك كما

أثنيت على نفسك، وفوق ما يقول القائلون، صل على محمد وأل محمد، وافعل بي كذا ويسال حوائجه فإن الله تعالى جواد كريم.

وروي أنه من صلى هذه الصيلاة ليلة النصف من شعبان غفر الله له ذنوبه، وقضى حوائجه، وأعطاه سؤله.

وهذه البدع التي يروج لها الشبيعة ولا أصل لها يروج لها المتصوفة، فقد زعموا أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شبعبان، والحق الذي لا مراء فيه أنها ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن بالنص القاطع: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مُثْبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرُقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾.

حديث صيلاة مائة ركعة بالإخلاص عشير مرات في كل ركعة في ليلة النصف من شعبان موضوع، كما ذكر القاري ونقله صاحب التحفة المباركفوري.

ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرا عشرا بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما.

وأول حدوث لهذه الصلاة ببيت المقدس سنة ٨٤٤٨م، وقد جعلها جهلة أئمة المساحد مع صلاة الرغائب شبكة لجمع العوام، ثم إنه أقام الله أثمة الهدى في سبعي إبطالها فتلاشيي أمرها وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أواثل سنى المائة الثامنة، وكذلك قام مشايخنا في جماعة أنصار السنة المحمدية بإنكار هذه البدع والتحذير

وقيل: أول حدوث الوقيد- إيقاد السرج والنيران- من البرامكة وكانوا عبدة النار فلما أسلموا أدخلوا في الإسلام ما يموهون أنه من سنن الدين ومقصودهم عبادة النيران.

ومن يطالع مجلة التوحيد منذ نشاتها، وقبلها محلة الهدي النبوي ليسان حال جماعة أنصار السنة المحمدية يجد المقالات العنايذة اللتي تحذر الناس من البدع عاملة، وهذه البدع يوجه خاص ولا أريد أن أخص شيخا بعينة، فكلهم قاموا تاصرين للسنة قامعين للبدعة، رحمهم الله رحمة واسعة.

والحمد لله رب العالمين

الحمد لله ملاذ الخائفين ومنجي المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لقد خلق الله الخلق لتنفذ فيهم مشيئته وتجرى عليهم أحكامه الشرعية والقدرية ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِ وَهُو الحُكِيمُ الصَّرِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٨]، خلق الخلق بالحق ليُطاع الربُّ جل وعلا وتُعمرَ الأرض بالصلاح والإصلاح، وجعل الله للمكلفين مشيئة واختيارًا أناط به التكليف، ولا يخرج العبد بتلك المشيئة عن قدرة واختيارًا أناط به التكليف، ولا يخرج العبد بتلك المشيئة عن قدرة الله ومشيئته، فمن وافق مراد الله وعمل بالحق الذي لأجله خلق الخلق وأطاع ربُه جزاه الله الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَملِ صَالِحِا مِنْ ذَكر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤُمنُ وَلَا تُحْلَقُ الْمَنْ مَا كَانُوا وَلَا لَمْ مِلْ الله وعارض شريعة فَلَا مُحْلُونَ ﴾ [النحل: ١٩] ومن ضادً مراد الله وعارض شريعة الإسلام وعصى ربُه عاقبه الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل الإسلام وعصى ربُه عاقبه الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل هُدًى فَمَن التَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلاَ يَشْغَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فَكُرِي فَانِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَدُهُ يُومً الْقِيَامَة أَعْمَى ﴾ [المُحْرَة قَامَة أَعْمَى الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل المُدَى فَمَن التَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْغَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ لاَعْمَى الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل الله مُنَا وَنَحْشَدُهُ يُومً الْقِيَامَة أَعْمَى المُنْ الْعَرَضَ عَنْ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَيْمَ الْعَلَا الله المَنْ الله عَلَا الله في الدنيا والآخرة الْقَيْمَ الْعَرَضَ عَنْ الله وَالْعَرْمَ الْعَرَضَ الله وَالْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَيْمَ الْهُ الْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَيْمَ الْعَلَى الْمَامِ الله المَنْ الْعَمْمَ الْعَرْمَ الْقَيْمَ الْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَرْمَ الْعَيْمَ الْعَرْمَ الْعَالَة الله المَامِ الله المَامِ الهُ الله المَامِ الله المُنْ الله الله المَامِ الله المَامِ الله المَامِ الله المَامِ الله المَامَلُونَ الله المَامِ الله المَامِ الله المَامَلُ المَامَلُونَ اللهُ المَامِ المَامَامُ المَامَامُ المُنْ المُامَامُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ المَامَاءُ

وأعمال العباد محصاة عليهم صغيرها وكبيرها ليجازوا عليها، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السُّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

فالجزاء الحقيقي الدائم في الآخرة، وأمّا في الدنيا وإن كان فيها جزاءً على الخير أو على الشر فإنه جزاء قليل، وجزاء منقطع، تتصُرُم أيامه، وتُسرُعُ ساعاتُه حتى إن عمر الدنيا ليراه العصاةُ مقدار ساعة من نهار كما قال تبارك وتعالى ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً كَانُ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ [الروم: ٥٥]، ﴿وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمُ كَانُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ.. ﴾ [يونس: ٥٤]. ولكن الجزاء الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع في الآخرة؛ إمّا دار نعيم، وإما دار جحيم

#### الجزاءمن جنس العمل

والجزاء بالجنة على الأعمال الصالحة والعقاب بالنار على الأعمال الشريرة في غاية المناسية والمجانسة، فإن الجزاء من جنس العمل، فلما كانت الأعمال الصالحة تتنوع في حقائقها ومنافعها كان نعيم الجنة منوعًا في حقائقه ومنافعه وطعومه ولذاته، ولما عبد اهل الجنة ربهم بالغيب ولم يروه تجلّى الله لهم، فأكرمهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأسمعهم جلال كلامه العظيم، ولما علم الله منهم العزم والتصميم والإرادة الجازمة على دوام عبادة الله وطاعته أدام الله عليهم النعيم المقيم كما قال تبارك

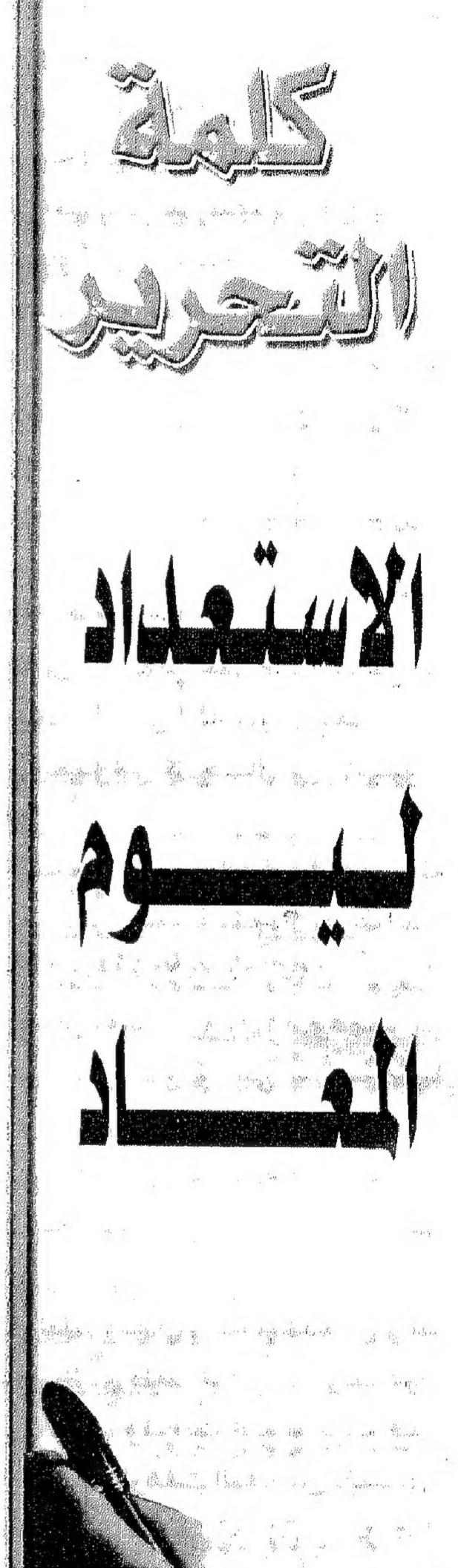



Tokujációw za filozofi szer ek

and the Land Mary and a sufficient

وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحِاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ [الكهف:١٠٧، ١٠٨].

ولما كانت الأعمال الشريرة تتنوع في حقائقها المرّة ومَضَارَها وخُبدها وشُرورها كان عذاب النار متنوعًا في شدته والمه ومرارته بحسب الأعمال، وسُرورها كان عذاب النار متنوعًا في شدته والمه ومرارته بحسب الأعمال، ولما حجبوا قلوبهم عن الهدى والإيمان احتجب الله عنهم فلا يرونه كما قال تعالى ﴿كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رُبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَحْجُوبُونَ ﴾ [المطفينه ١].

ولما علم الله أن أهل النار دائمو العزم والإرادة على الكفر والمعاصي وأنهم إن رُدُوا إلى الدنيا عادوا إلى الكفر والعصيان لما علم الله منهم ذلك أدام عليهم العذاب الأليم قال تبارك وتعالى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكذَّبَ بِآيَاتِ رَبُنًا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ المُؤْمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ المُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الإنعام: ٢٧، ٢٨].

الطمعفي الجنة والخوف من النار

إن أصفى ساعات المسلم وأفضلها أن يستولي على قلبه الطمع في الجنة والخوف من النار، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يغلب على قلوبهم الخوف من النار والطمع في الجنة في كل حال من الأحوال فصلحت أعمالهم واستقامت لهم أمورهم.

هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يودًع أصحابه في غزوة مؤته فيبكي فيقال له ما يبكيك؟ فقال والله ما أبكى صبابة بكم ولا جزعًا على الدنيا ولكن ذكرت قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧] فكيف لي بالصدر بعد الورود؟ (١)، وعمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال عَلَي غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» كان في يده تمرات فرمى بهن وقال لئن بقيت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فقاتل حتى قتل رضي الله عنه (٢). وانس بن النضر رضي الله عنه قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، وذلك في غزوة أحد فقتل رضي الله تعالى عنه (٣).

ونحن بحاجة إلى ذكر الجنة والنار ليلنا ونهارنا لتستقيم أحوالنا وتصلح أعمالُنا، ولا سيّما في هذا العصر الذي طغت فيه المادة وتظاهرت الفتن وانتشرت، وقل الناصح وضعف الإيمان، وتزينت الدنيا بزخرفها وزهرتها، وأثقلت الكواهل بكثرة مطالبها، وأرهقت النفوس بتشعب حاجاتها، حتى صار التحابُ من أجلها والتباغض من أجلها، والتواصل لها والتقاطع معها، إلا من شاء الله تعالى، فكانت أكبر ما يصد عن الآخرة قال تعالى: ﴿إِنُ الدِّينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالنّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ (٧) أُولَئِكَ مَا وَاهُمُ النَّارُ بِمُنَا كَانُوا يَكْسِيُونَ ﴾ [يونس:١٧، ٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله على «بناء الجنة لبنة ذهب ولبنة فضنة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران ومن يدخلها ينعم ولا يباس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا

يفنى شبابه»(٤).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»(٥).

وأما شرابهم فكما قال المولى جل وعلا ﴿ مَثَلُ الجُنَّةِ اللَّتِي وَعِدَ المُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنِ وَأَنْهَارُ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِنْ خَمْرٍ لَيْهَارٌ مِنْ الْبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَة لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسلٍ مُصنفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ التَّمَرَاتِ ﴾ لذّة للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسلٍ مُصنفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ التَّمرَاتِ ﴾ [محمد: ١٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على أزواج أهل الجنة: «يضع أحدهم يده على كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصية الياقوت بده مرآة لها وكبده مرآة له»(٦).

[رواه أبو يعلي والبيهقي]

وصف الجنة والنارفي القرآن الكريم

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن وما فيها من النعيم المقيم بما لم يُوصف في كتاب منزل لنعمل باعمال أهل الجنة ولنسارع إلى الخيرات ونطلب جَنَّة ربنا، ونسأل ربنا ذلك ونتعرض لرحمته، فإنه لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله.

وأعظم من نعيم الجنة رضوان رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ النَّوْدُ لَا الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

وأما الناروما أدراك ما النارفهي مثوى الأشرار، ومستقر الخزي والصغار، بعيدة القعر لو أن الحجر يُلقى من شفيرها ما أدرك لها قعرًا سبعين خريفًا». [رواه مسلم]

طعام أهلها الرقوم من شبحرة تخرج في جهنم وتتغذى بجهنم، والضريع الذي لا يُسمنُ ولا يغني من جوع خبيث الطعم مر المذاق، شديد الحرارة، ينشب في الحلق، فلا يستسيغه إلى جوفه إلا بالماء البالغ الحرارة فإذا وصل إلى الجوف قطع الأمعاء. ﴿ .. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطُعَ أُمُّعَاءَهُمْ ﴾ [محمد:١٥]

ومن شرابهم المُهلُ والغسّاق وهو الصديد من القيح والدّم ولباسبُهم القطران والحديد ولهم ثياب من نار والعياذ بالله قال الله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ يُصنَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحُميمُ (١٩) يُصنُهرُ به مَا في بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ (٢٠) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٢١) كُلُمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ ﴾ [الحج: ١٩ - ٢٢].

قال الله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسنيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِثُونَ وَاسْتُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنَبّئُكُمْ بَقِلَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

[التوبة:١٠٠]



### فعل الصالحات وترك المنكرات

دعانا مولانا إلى جنات النعيم بتقديم الأعمال الصالحات ومجانية السيئات فقال تعالى ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرَّضَهُا السيئات فقال تعالى ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرَّضَهُا السيئواتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتُقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ النَّعْيُظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

[ال عمران:١٣٣-١٣٤]

وفي الحديث عن النبي على الله عنه الله عنه الله عنه إلا من أبى»، قالوا ومن يألي ومن يألي ومن عصائي فقد ومن عصائي فقد أبى» [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

فلا يركنن أحد إلى الدنيا ونعيمها حتى لا تُنْسِيَةُ الدار الآخرة فما هذه الدنيا إلا أضغاث أحلام وظل شجرة ومتاع غرور ما أسرع أيامها في الانقضاء.

وفي الحديث الشريف عن النبي ﷺ: «يؤتى بأشد الناس في الدنيا بؤسنًا ويغمس في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيمًا في الدنيا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيمًا قط».

[أخرجه مسلم (٧٢٨٠) عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

ولأن الجنة تُنْسِي كل بؤس ولأن النار تنسي كل نعيم قال الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُ إِنْ مَتُعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٠) مَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء:٢٠٥ – ٢٠٠]، وإنما تطلب الجنة برضوان الله تبارك وتعالى وعبادته كما شرع رسول الله سَلِيَةً.

فليتق المسلمون ربهم وليحرصوا على جنته ورضوانه فلن تنفعهم الدنيا وزخارفها وليعرفوا جيدًا أن الإنسان إلى زوال وسوف يحاسبه الله عما اقترفت يداه وسوف يسأل عما اؤتمن عليه حافظ أم ضَيَّع.

ونحن مقبلون على أيام مباركة يعقوا الله فيها عمن تاب وأناب.

نجانا الله وإياكم من النار وأهلها وقربنا من الجنة وجعل لنا فيها موقعًا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هوامش

- (۱) رواه بن إسحاق كما في السيرة النبوية وابو نعيم في الحلية، والهيثمي في المجمع ١/٩٥١.
  - (٢) رواه مسلم في الإمارة (١٩٠١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
    - (٣) رواه البخاري في الجهاد ٢٨٠٦ ومسلم في الإمارة.
      - (٤) أخرجه أحمد والترمذي والدارمي.
        - (٥) البخاري ومسلم.
- (٦) عزاة المنذري في الترغيب لأبي يعلي والبيهقي. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٤٩٢/٢) وهو حديث طويل جدًا في نحو ثمان صفحات.

قال تعالى: ﴿ فَدَرُنِي وَمَن يُكَذَّبُ بِهَ ذَا الحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ( عُ عُ ) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ( هُ عُ ) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَعْرَم مُثْقَلُونَ كَيْدِي مَتِينٌ ( هُ هُ ) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَعْرَم مُثْقَلُونَ ( ٤٤ ) أَمْ عِندَهُمُ الغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ( ٤٧ ) فَاصِئبِرْ لَحِكْم رَبّكَ وَلاَ تَكُن كَمِناحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ( ٨ عُ ) لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبّهِ لَنبُدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَدْمُومُ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبّهِ لَنبُدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَدْمُومُ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن الصَّالَحِينَ ( ٥٠ ) وَإِن يَكَادُ ( ٤٩ ) فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالَحِينَ ( ٥٠ ) وَإِن يَكَادُ النّدِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصِنارِهِمْ لِمَّا سَمِعُوا الذّكْرَ وَيَعُولُونَ إِنَّهُ لَمَخُنُونٌ ( ٥٠ ) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَيْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحْنُونُ ( ١٥ ) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَيْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَلْحَنُونُ ( ٥٠ ) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَيْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمُخْنُونُ ( ٥١ ) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَيْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمُعْنُونُ ( ٥١ ) وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالِينَ ﴿

[القلم: ۲۲-۲۵]

### تفسير الأليات

﴿ فَذَرُّنِي وَمَن يُكَذَّبُ بِهَ ذَا الصَّديثِ ﴾ أي خلِّ بيني وبينهم، فإنهم أعدائي كما أنهم أعداؤك، فاتركهم لي، ﴿ سَنُسْتَدُّر جَهُم مِّنْ حَيثُتُ لا يَعْلَمُ ونَ ﴾، ومن الاستدراج أن يوسيع الله عليهم في الدنيا، ويبسط لهم في الرزق، يكثّر أموالهم وأولادهم، فيغترون بذلك فيقولون: لولا أنَّ الله عنَّا راض ما أعطانًا، فيقيمون على كفرهم، ويفرحون بما أوتوا، ولا يزالون كذلك حتى بأخذهم الله، ولذا قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمُلِي لُهُمْ خَيْرٌ. لأَنفُسِهِمْ إِنُّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]. وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (٥٥) نُستارعُ لَهُمْ فِي الخَيْرَاتِ بِلَ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤنون: ٥٥، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلَمُّا نُسِنُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيَّءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُثِلْسِنُونَ ﴾ [الانعام: ٤٤]، ولهذا قال ههذا: ﴿وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مُتِينٌ ﴾ أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم، وكيدي متين، اي عظيم لمن خالف أمري، وكذب رسلي، واجترأ على معصيتي. قال النبي على: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يقلته». ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذًا ` أَحْدُ القُرى وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَحْدُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [المدثر: ٤٩]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ تَسْنَالُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّعْرَم مُّتَّقَلُونَ ﴾ بمعنى ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذَّكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [المدثر: ٤٩]، هل سألتهم أجرًا على تعليمهم وهدايتهم، فثقل عليهم لفقرهم؟ كلا، فالنبي على لم يسالهم أجرًا، وكذلك الأنبياء كلهم قال: ﴿ يَا قُوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [هود: ٥١]، وهل يعقل أن يكون للأنبياء أي مطمع فيما في أيد الناس من حطام الدنيا الزائل، إنّ الدنيا كلُّها لو أعطيها الأنبياء أجرًا لِهم على دعوتهم لكان أجرًا قليلاً، ولذلك لم يسأل









上京

الأنبياء أقوامهم أجرًا على دعوتهم بل صرح كلًّ منهم بالأجر الذي ينشده ويرجوه بقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ ﴾، فلماذا إذن لا يقبلون الهداية؟ ﴿أَمُ عِنْدَمُمُ الْعَبَبُ فَيَمْ يَكُتُبُونَ ﴾ كلا، ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [النمل: ٢٥]، فلم يبق إلا التكذيب والعناد، وإذ الأمر كذلك: ﴿فَاصِبْر على المُرتِ لَمَن وَاصِبْر على الأمر كذلك: ﴿فَاصِبْر على إعراضهم، واصبر على أذاهم، فإن الصبر زادُ الداعية، وكلما كثر زادُه كلما كثر أجره أولاً، ثم يكثر أتباعه ثانيًا، وكلما قل زاده قل أجره، لأنه ربما ترك الدعوة إذا نقد صبره، فالواجب على الداعية أن يصبر ويحتسب، وألا يتسعب على الداعية أن يصبر ويحتسب، وألا يتسعب جل النتائج، فيإنّ وعسد الله

حق، ولكن ليس بالازم، أن يرى الداعية نفسه نقائج دعوته، وليس بلازم أن يقطف الداعية نفسه ثمرة دعوته، فكم زرع أناس وحصد غيرهم، وكم غرس أناس وأكل غيرهم، ولذا كثر في القرآن الكريم أمر النبي على بالصبر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرُ وَمَن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرُ اللّهِ حَقٌ فَالْمُ الْرِينُكُ وَعُدَ اللّهِ حَقٌ فَالْمَا نُرِينُكُ

بُعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوقَيْبُكُ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [غافر: ٧٧]، كما نُهي ﷺ عن الاستعجال، قال تعالى: ﴿فَاصْنُورُ كَمَا صَنَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلُ وَلاَ تَسَنَّتُ عَجِل لَهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وحُدْر هنا أن يكون كصاحب الحوت، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُن كَمَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومُ (٨٨) لَوُلا أَن كَمَاحِبِ الحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومُ (٨٨) لَوُلا أَن تَكُن تَدَارَكَهُ نَعْمَةُ مِن رَبِّهِ لَنَيْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَدَّمُومُ (٨٨) لَوُلا أَن قَاجَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾، وهذه الآيات فَاجْتَبَاهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾، وهذه الآيات يفسترها قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يُونُسَ لَنَ الْمُسْلِينَ فَاجَنَاهُ إِذْ أَبُقَ إِلَى الفُلْكِ المَسْتُحُونِ (١٤٠) فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ المُسْتِجُونَ وَهُو مَنْ المُسْتِجُونَ وَهُو مَنْ الْمُرْتَاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤١) فَالْتَقَمَةُ الحُوتُ وَهُو مَلْكِمُ الْمُنْ الْمُرْتَاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤١) فَالْتَقَمَةُ الحُوتُ وَهُو لَالْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤١) فَلَا لِمُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ شَجَرَةُ مِن الْمُرْبَعِ الْمُ الْفَرَاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤١) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْقُورُ الْوَلُولُ الْفَرْاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤١) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْقُورُ الْمَالِي وَهُو سَقِيمُ (١٤٤) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْقُورُ الْوَلُ الْمُنْ الْمُورُةُ مِنْ يَوْمُ لِلْهُ اللّهُ الْمُورِ الْمَالُ الْمُورِ الْمُؤْلُولُ الْمُورُةُ مِنْ الْمُعْرَاءِ وَهُو سَقِيمُ (١٤٥) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْقُورُ الْوَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُورُاءُ وَهُو سَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُورُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

قتركهم مغاضبًا قائلاً في نفسه إن الله لن يضيق عليّ بالبقاء بين هؤلاء المتعنتين المعاندين، وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم أخرين، وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر، حيث ركب سفينة، فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق، فأقرعوا بين الركاب

للتخفيف من واحد منهم لتخف السفينة، فكانت القرعة على يونس، فالقوه في اليم، فابتلعه الحوت، عندئذ نادى يونس- وهو كظيم- في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوت، وفي وسط اللجة، نادى ربه: ﴿لاَ إِللهَ إِلاَ أَنْتَ سُنْحَانُكَ أِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾، فتداركته نعمة من ربه، فني خند الحوت على الشاطئ لحمًا بلا جلد ذاب فني بطن الحوت، وحفظ الله حياته بقدرته جلده في بطن الحوت، وحفظ الله حياته بقدرته التي لا يقيدها قيدٌ من مألوف البشر المحدود.

وهنا يقول: إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهو مذموم، أي: مذموم من ربه، على فعلته، وقلة صبره، وتصرفه في شئان نفسه قبل أن يأذن الله له، ولكن أنعم الله عليه، وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه، وعلم منه ما يستحق عليه النعمة



والاحتنباء، ﴿ فَاحْتُ تُنباهُ رَبُّهُ فَحَعَلَهُ مِنْ الصنالدينُ ﴾.

هذه هي التجربة التي مرّ بها صاحبُ الحوت، يذكر الله بها رسوله محمدًا ﷺ في موقف العنت والتكذيب.

وفى الخستام يوضيح موقف الكافرين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم، في غيظ عنيف، وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه، ويصفها القرآن بما لا مزيد عليه.

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَهُرُوا لَيُزُّلِقُونُكَ بِأَبْصِنَارِهِمْ لمَّا سَمَعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَثَّونَ ﴾. ولقد كان في العرب من هو معروف بقوة الأثر في الشيء الذي ينظر إلىسه نظرة ح

> حتى إن كانت البقرة السمينة أو الناقة السمينة لتمر بأحدهم فيعاينها، ثم يقول: يا جارية، خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر، فسأل الكفار أحد هؤلاء أن يصيب لهم النبي الله بالعين فسأجسابهم: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٣]، فحفظ نبيه،

> > ورد كيد الخاسرين في نحره.

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عنز وجل، ووردت بذلك الأحاديث عن النبي الله منها قوله الله العين العين حق». [مسسلم: ٢١٨٧]. وعن أم سلمسة رضي الله عنها: أن رسول الله عَلَيْتُ قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعةً- يعني صنفرةً- فقال: «بها نظرة، استرقوا لها». [البخاري: ٢١٩٧، ومسلم: ٢١٩٧]، ومعنى «بها نظرة» أي: محسودة، أصابتها العين.

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: رخص النبي الله الله حرم في رُقية الحية، وقال لأسيماء بنت عُميس: «ما لي أرى أجسيام بني أخي ضارعة؟ تصبيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تُسرعُ إليهم. قال: «ارقيهم». قالت: فعرضت عليه، فقال: «ارقیهم» [مسلم۱۹۸۸].

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ: «العين حق، ولو كان شيءٌ سابق القدر سنبَقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا».

[مسلم: ۲۱۸۸]

### all's lien

ومعتى: «وإذا استغسلتم فاغسلوا»: كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين من أحد جاء إلى العائن، فحُرد من ثيبابه وغسس جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه، وأخذ المعينُ ذلك الماء فصيبه عليه، فيبرأ بإذن الله، فأمرهم النبي ﷺ إذا استغسلوا أن يغسلوا، يُوضِحه حديث محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسستسسل أبي سيسهل بن حنيف

بالخرّار، فنزع جُنبّةً كانت عليه، وعامرُ بنُ ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البساض، حسسن الجلد، فقال عامر: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخيباة عذراء، فوعك سبهل مكانه، واشتد وعكه، فأخبر رسول الله عُينَ بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه، وكان قد اكتتب في حيش، فقالوا له: هو

غير رائح معك يا رسول الله، والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدًا؟ قالوا: عامر بن ربيعة، فدعاه رسول الله شي ، فتغيظ عليه، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا يركت؟ اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه، ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره، في قدح، ثم صنب عليه من ورائه، فيرأ سيهل من ساعته. [رواه ابن ماجه: - 4/117./40.9

وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمُنُونٌ ﴾ أي يردرونه بأعينهم، ويؤذونه بالسنتهم، ويقولون: إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن، ﴿ فَبُرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قِالُوا ﴾، فقال: ﴿وَمَا هُوَ إِلاَّ دَكُرُ لَلْعَالَمَينَ ﴾ والذكر لا يقوله مجنون، ولا يحمله مجنون، وصدق الله، وكذب المفترون.

والحمد لله رب العالمان.



الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي على: «بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نسني، واستذكروا القرآن فإنه أشد نفصيا من صدور الرجال من النّعم».

الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده برقم (۳۲،۰)، وطرفه في باب نسيان القرآن برقم (٥٠٣٩). وأخرج قريبًا منه عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كمسا أخرج الصديث الإمسام مسلم في صحيحه في كتأب صلاة المسافرين باب الأمر بتعهد القرآن برقم (٧٩٠)، وكذلك أخرج قريبًا منه في الباب نفسه عن ابن عسر رضي الله عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه، وأخرج الترمذي في أبواب القراءات باب «فاستذكروا القرآن» برقم (٢٩٤٢)، وأخرج النسائني في كتاب الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن برقم (٩٤٤)، كما أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق وفي فضائل الأعمال، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/YXX, Y13, TY3, PY3, YF3).

راوي الحديث

هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمّخ بن فار بن مخزوم، الإمام الحبر، فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البحدري حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، شهد بدرًا، وهاجر

الهجرتين، وكان يوم اليسره وك على النفل، ومناقبه غزيرة، روى علمًا كثيرًا، وهو من القراء المشهورين من الصحابة والذين رُكاهم النبي عَلَيْ ورُكى قراءتهم، حدث عبد الله عن نفسه فقال: والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله عليه بضعًا وسبعين سورة، ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله منى تبلغنيه الإبل لأتيته.

وفي لفظ البخاري (٢٠٠٥) قال رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت أية إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.

ويكفيه قول الرسول على: «من سره أن يقرأ القرآن غضمًا كما أُنزل فليسمعه من ابن مسعود».

وهو مع عنايته رضي الله عنه بالقرآن فهو مشهور بالإكثار من رواية الحديث عن رسول الله على، كما اشتهر بالعفة، ولقد كانت ساقا ابن مسعود دقيقتين مجموتين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر رسول الله عنه أمر مسعود، فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله عنه دموشة

لَرجلُ عبيد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد».

#### شرح العديث

هذا الحديث أورده الإمام البخاري في باب «استذكار القرآن وتعاهده» ضمن ثلاثة أحاديث، أما أولها فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المُعَقَّلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت». وهو من رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه تشبيه حامل القرآن الذي حفظه وألف تلاوته سواء كانت نظرًا من المصحف أم كانت عن ظهر قلبت تشبيه هذا بصاحب الإبل المعقلة، والمعقلة المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يُشد في ركبة البعير، شبه استذكار القرآن ومداومة تلاوته بربط البعير، شبه استذكار القرآن ومداومة تلاوته بربط موجودًا مادام التعاهد موجودًا، كما أن البعير ببقى محفوظًا ما دام مشدودًا بالعقال.

قال الحافظ في الفتح: وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًا، وفي إمساكها بعد كمال نفورها صعوبة.

وقوله في هذا الصديث: «وإن أطلقها ذهبت» أي: انفلتت، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم: «إن تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكها وإن أطلق عقلها ذهبت». وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع عند مسلم أيضنًا: «إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسبه».

الحديث الثاني هو حديثنا هسدا؛ حسديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

قوله: «بئس ما لأحدهم أن يقول»: بئس فعل يفيد الذم وهو فعل جامد غير متصرف مثل نعم التي للمدح، وهما فعلان يرفعان الفاعل ظاهرًا مثل: نعم الرجل محمد، أو مضمرًا، فإن كان مضمرًا فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب مفسرًا للضمير مثل: نعم رجلاً محمد، وقد يكون هذا الضمير «ما» كما في هذا الحديث، وقوله تعالى:

«قنعتا هي»،

قبوله: «نُسِيتُ» قبال المحافظ؛ بفتح النون وتخفيف السن اتفاقًا.

قوله: «أية كيت وكيت». قال القرطبي: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل، وجاء في المعنجم الوسيط: وتكسر التاء كيت أي كذا وكذا، وهي كناية عن القصحة والأحدوثة ولا تستعمل إلا مكررة.

قوله: «بل هو نُستِي» نقل الصافظ ابن حجر قول القرطبي: رواه بعض رواة مسلم مخففًا، ثم قال: وكذا هو في مسند أبي يعلى، وكذا أخرجه ابن أبي داود في كتاب «الشريعة»، ونقل عن القاضي عياض قوله: كان اللكناني- يعني أبا الوليد الوقشبي- ولا يجيز في هذا غير التخفيف، ثم قال الحافظ: قلت: والتثقيل هو الذي وقع في ثم قال الحافظ: قلت: والتثقيل هو الذي وقع في البخاري، وكذا في أكثر الروايات في غيره، ثم نقل عن القرطبي قوله: التقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره، ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه وهو كقوله تعالى: في ألبؤا اللَّه قَنُسيكِهُمْ ﴾.

قال الحافظ في الفتح: واختلف في متعلق الذم من قوله: «بئس» على أوجه: الأول هو على نسبه الإنسان إلى نفسه وهو لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله، فكان ينبغي أن يقول أنسيت أو نُسيّتُ على البناء للمجهول فيها، يقول أنسيت أو نُسيّتُ على البناء للمجهول فيها، أي أن الله هو الذي أنساني كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنُ اللّهُ رَمّى ﴾، وقوله تعالى: ﴿أَأَنتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾، وبهذا الوجه جزم ابن بطال فقال: أراد أن يجري على السان العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها مع أن

وقد أضاف غلام موسى عليه السلام النسيان إلى نفسه مرة وإلى النسيان إلى نفسه مرة وإلى الشيطان مرة، فقال: ﴿ إِنِّي نَسِيتُ الحُوتُ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ الحُوتُ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾، ولكل إضافة منها معنى أنه صحيح، فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن خالق الأفعال كلها، وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لها، وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة.

الوجه الثاني: كالأول، لكن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فلو تعاهده بالتلاوة والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره، فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتقريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي يورث النسيان، وقد رجح هذا الوجه القرطبي.

الوجه الثالث: قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى ذكرت لا بمعنى السهو العارض كما قال تعالى: ﴿ نَسُوا اللّهُ فَنَسِينَهُمْ ﴾، وهذا اختيار أبي عبيد وطائفة.

الوجه الرابع: قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل أن يكون فاعل نسيت هو النبي عَلَيْ كانه قال: لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذا، فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته وليس لي في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته.

الوجه الخمامس: قمال الخطابي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بزمن النبي على وكان من ضرورة النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته، فيقول القائل نسيت آية كذا، فنهوا عن ذلك لئلا يتوهم على محكم القرآن الضياع وأعلمهم أن الذي يكون من ذلك إنما هو بإذن الله لما رأه من الحكمة والمصلحة.

الوجه السادس: قال الإسماعيلي: وفيه وجه

آخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن قصد منه، لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكرًا له حال قصده، قال الحافظ وهو كالوجه الأول.

ثم قال رحمه الله تعالى: وأرجح الأوجه هو الوجه الثاني، ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه.

وقال القاضي عياض؛ أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول؛ أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه، وقال النووي الكراهة فيه للتنزيه.

قوله الله الله القرآن». أي: واظبوا على تلاوته وداوموا على قراءته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به. قال الطيبي: هو عطف من حيث المعنى على قوله: «بئس ما لاحدكم» أي: لا تقصروا في معاهدته واستذكروه.

قوله: «فإنه أشد تفصيّيًا» أي: تفلّتًا وتَخلُصنًا، تقول: تفصيت كذا، أي: أحطت بتفاصيله.

ووقع في حديث عبقبة بن عامر بلفظ: «تفلتًا» وكذا وقعت عند مسلم في حديث أبي موسى ثالث أحاديث الباب، وتفصيًا: منصوب على التمييز، قال الحافظ: وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عسر، لأن في حديث ابن عمر تشبيه احد الأمرين بالأخر، وفي الحديث أن القرآن أبلغ في النفور من الإبل، ولذا أفصح به في الحديث الثالث حيث قال: «لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها»؛ لأن من شأن الإبل محاولة التفلت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها صاحبها برباطها تفلتت، فكذلك حافظ القرآن إن لم يتسعاهده تفلت، بل هو أشد في ذلك. وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين؛ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلاً ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يُستُرْنَا القَرْآنَ لِلذَّكْرِ ﴾، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسرله، ومن أعرض عنه ثقل عليه وتقلت منه.

وقوله: «من النّعَم» أي: الأنعام وهو بفتح النون المشددة، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وأما «النّعم» بكسر النون فهي جمع نعمة، وليست مرادة

هنا، وأشد الأنعام تفلتًا هي الإبل، ولذلك جاء مصرحًا بها في حديث ابن عمر، وفي حديث أبي موسىي.

وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من رواية ابنه أبي بردة عنه ويرويه عن أبي بردة حفيده بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فشيخ بُريد في هذا الحديث هو جده أبو بردة، وفي هذا من اعتناء الصحابة بتعليم أولادهم العلم وغرسه فيهم وتربيتهم عليه، وحثهم على أن يورثوه أبناءهم فيأخذ اللاحق عن السابق من أهل البيت الواحد، فأين نحن من هذا الحرص على ميراث النبوة والعناية به، والأخذ بحظ وافر منه؟

وقوله عنه: «تعاهدوا القرآن» فيه الأمر بتعاهد القرآن ومداومة استذكاره، وقد سبق هذا المعنى في حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وقد جاء في هذا الحديث: «فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيًا من الإبل». وهذا قستم من النبي على هذا الأمر، ونلاحظ تأكيد الكلام بالقسم ولام الابتداء واسمية الجملة، كل ذلك من مؤكدات الكلام دليل على الاهتمام بالأمر وعدم التهاون به.

وقوله على عنه العين والقاف، ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر العين وهو الحبل، قال القرطبي: والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلت من عقالها وبقيت متعلقة به. قال ابن حجر عقب هذا: كذا قال، والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة، والقرآن بالناقة، والحفظ بالربط.

ومن فوائد هذه الأحاديث: كراهة قول القائل: نسيت آية كذا. قال النووي: وهي كراهة تنزيه.

ومنها: ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، ومنها جواز القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه، ومنها جواز القياس ومشروعيته بأن يقاس النظير على نظيره.

#### هجمة الأعداء على كتاب الله

ومنها التحذير من هجر القرآن الكريم قانه يؤدي إلى الجهل به، فإذا جهله المسلمون ساغ

لأعدائهم أن يطعنوهم في كتاب ربهم الذي هو مصدر كتاب ربهم الذي هو مصدر دينهم وأصل التلقي عن خالقهم، وقد اشتدت هجمة أعداء الله تعالى وأعداء دينه (الإسالام) على المسلمين؛ فمحاولات التشكيك وصلت إلى القرآن الكريم فمحاولات التشكيك وصلت إلى القرآن الكريم القرآن فيه أخطاء لغوية، أو تناقض آياته بعضها بعضا، والمسلمون لم يؤتوا إلا من قبل جهلهم بدينهم وخاصة جهلهم بالقرآن الكريم، وأما الأعداء فسيبوءون بالخسران المرين، إذ أن قريشًا في عداوتها للإسلام الملبين، إذ أن قريشًا في عداوتها المريم

المبين، إذ أن قريشًا في عداوتها للإسلام التي لا تعدلها تعدلها عداوة، وفصاحتها اللغوية التي لا تعدلها فصاحة بشرية على مر التاريخ، وكانت تتمنى لو وجدت مغمزًا أو نقصًا أو تناقضًا تنقض به دين محمد على وكتاب محمد على لكنها عجزت وأظهرت صغارها أمام الكتاب المعجز، الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف بل هو تنزيل من حكيم حميد، أقول: قريش عجزت عن ذلك ولم تستطعه، فهل يليق بأعجمي فضلاً عن عربي أن يصل إلى ما عجزت عنه قريش في هذا الشان، إن هذا لشاو بعيد المنال.

ومع ذلك فالواجب على الأمة أن يحفظ أفرادها كتاب ألله تعالى صنغييرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، حتى لا يكونوا فريسة للأعداء،

نسال الله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به في الدنيا، القائمين به، وأن يوفقنا لأن نتلوه حق تلاوته، وأن نكون ممن اصطفاهم الله تعالى فأورثهم كتابه نحيا عليه ونموت عليه ونبعث عليه فيكون شفيعًا لنا يسوقنا إلى الجنة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصبحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

# 

# لفضيلة الشيخ / حسان الرائيات المام المسجد النبوي

الحمدُ الله على إحسانِه، والشكر له على تؤفيقِه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا مصمّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهمّ صلّ وسلّم

وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإشوانه.

معاشر المسلمين، إنَّ عالم اليوم عالمٌ تغيَّرت فيه كثيرٌ من القِيم الصحيحة وتبدَّلت فيه المفاهيمُ المستقيمة، عالمُ تكالب فيه البشر على التنافس في جلب المصالح واستحصال المنافع. الدّنيا هي المنية وتحصيلُها هو الغاية، ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَولَى عَنْ دُكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلاَّ الحُيَاةَ الدُّنيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ ﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠].

والغريبُ أنَّ بعضًا من المسلمين استهوته تلك الموجة العاصفة فرلَّت به القدمُ ومالَت به النفسُ الأمّارة بالسّوء، فراح يجمع الدّنيا بكلِّ طريق ويستكثر منها بأيِّ سبيل، حتى صدق على بعض وليس بالقليل إخبارُ المصطفى بقوله: «ليأتينَّ على الناس زمانُ لا يُبالي المرءُ بما أخذَ المالُ أمن الحلال أم مِنَ الحرام» رواه البخاري، ولذا حرص الإسلامُ على التوجيه الصريح والإرشاد الجليّ حتى يكونَ المسلم حريصًا أشدٌ الحرص على تنقية مكاسبه من كلَّ كسب خبيث أو مال محرّم: يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا





أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء: ٢٩] ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: ١٨٨]، ورسولُنا يقول: «مَن أكل طيّبًا وعمل في سنة وأمن الناسُ بوائقَه دخّل الجنّة» صحتمه الحاكم ووافقه الذهبي.

معاشر السلمين، المكاسبُ المحرَّمة ذاتُ عواقبَ وخيمة وآثار سيئة، أخطرُها واشدَها أنها سببُ من أسبابِ دخول النار ومن أسبابِ غضب الجبّار، فرسولنا يقول لكعب بنِ عُجرة رضي الله عنه: «يا كعبُ، إنّه لن يُربو لحمٌ نبت من سنحت إلا كانت النّار أولى به» حديث صحَحه الحاكم ووافقه الذهبيُ! . والسّحتُ - يا عباد الله ـ مصطلح شرعيً يشمل كلُّ مال اكتُسبِ بالحرام.

عبادَ الله، إنّ المالَ الحرامَ مِن جميع طرُقه شقِّمُ على صاحبه وضرَر على جامعه، فرسولنا يقول: «لا يكسب عبدٌ مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدّق به فيقبّل منه، ولا يتركُه خلفَ ظهره إلاّ كان زادَه إلى النار» رواه احمد والبيهقي وسنده حسن ولهذا قمن اسباب الشقاء الشامل وعوامل الخذلان المستمرّ على بلدان المسلمين جمع الأموال من طريق المكاسب المحرّمة والوسائل الخبيثة، وإلا فهل مُنعِت الاستجابة إلا بسبب المكاسب المحرّمة؟! وهل وقعت المصائب والإحن إلا بانتشار الخبائث والموبقات. روى مسلم في صحيحه أن النبيُّ عَيْثُ ذكرَ الرجلَ يطيل السنفرَ «أشعثُ أغبرَ يمدّ يدَيه إلى الستماء يقول: يا ربِّ يا ربِّ، ومطعمُّه حرام، وملبسه حرام، وغذيَ بالحرام، قَانَى يستَجاب لذلك؟!» رواه مسلم!. وفي الصديثِ عند الترمذيُّ بإسنادٍ صحيح: «لا تقبل صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول»! والغلول عند أهل العلم مصطلح لكلِّ ما اكتُسب من طريق غيير شرعي عن طريق النَّهب والسلب. قال مالكُ بن دينار: "أصابُ الناسُ في بني إسرائيلَ قحطٌ فخرجوا مرارًا فلم يسقوا، فأوحى الله إلى نبيِّهم أن أخبرهم أنَّكم تخرجون إليَّ بابدان نجسة وترفعون إلى أكفًا قد سفكتُم بها الدماء وملاتم بطونكم من الحرام، الآن قد اشتد عضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدًا.

أيّها المسلمون، أكلُّ الحرام منزوعُ البُركة مسلوبُ الاستقرار والطمأنينة، لا يقنّع بخير يأتيه، ولا يعينه كثيرٌ يجنيه، عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: قام قينا رسول الله خطيبًا فقال: «لا والله، ما أخشى عليكم " أيّه الله عنه قال: ها منه الله عليكم " أيّه الله عنه الله عليكم " الله عليك



ينة النالنة والنكانون

الناس - إلا ما يضرح الله لكم من زهرة هذه الدنيا» إلى أن قال: «فمن يأخُذ مالاً بحقّه يبارك أله فيه، ومن يأخُذ مالاً بغير حقّه فمثله كمثل الذي يأخُل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلما وفي الحديث الصحيح أيضًا: «فإن كذبا وكتما أخوت بركة بيعهما».

فيا أيها المسلم، إن كنت تحب نجاتك وترجو سعادتك فأطب كسبك ونق مالك وتخلص من حقوق غيرك، فرسول الله يقول: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فلياته فليستحلله من قبل أن يؤخذ منه وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته لصاحبه، وإلا أخذ من حسناته فطرح في من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار، رواه البخاري؛

فالحذر الحذر من كسب الأموال من غير ستبلها المباحة ونيلها من غير طرقها المشروعة، فلقد اتت المكاسب المحرمة على بيوت أكليها فخربتها، ودكت صروح عرهم ومجدهم فهدمتها، فبماذا يكون الجواب إذا وقفوا غدًا بين يدي الله حل وعلا وسالهم عن هذه الأصوال بأي وجه اخدوها؟ وباي دين استباحوها؟ فانت ويها المسلم مسؤول عن مالك: من أين اكتستبته؟ وفيم أنفقته؟ كما صبح بذلك الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.

فاجتنبوا عباد الله في جمعكم للأموال المسالك المعوجة والطرق المتوية والمخالفة للأحكام القرآنية والتوجيهات النبوية والقواعد الشرعية. تبصئروا فيما تقدمون عليه وما إليه تتبجهون من طرق للمكاسب ببحثًا عن حكم الشرع الصحيح من مصادره المعتمدة وعلمائه الثقات الربانيين، فمن اتقى الله وقاه الله ورزقه من حيث لا يحتسب ومن على بال، ومن ترك شيئًا لله على بال، ومن ترك شيئًا لله على بال، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

اللهم أغننا بحالاك عن حرامك، ويعضلك عمن سواك.

معاشير المسلمين، من أعظم الخيانة وأقبح

الأعمال أن يشرِّفُك الله - أيها المسلم - بحَملِ أمانة عمل من أعمالِ المسلمين، ثم تتُخِذ من ذلك العمل مطية لجمع الأموال ونيل المصالح الخاصة بالنهب والسلب والتحايل على ما ليس بحق.

فيا أيّها المسلم، إعلم علمًا جازمًا أنَّ أيّ وظيفة من الوظائف كبيرة أو صبغيرة فهي أمانة عظيمة ومسؤوليّة كبرى لا يجورْ بأيّ حال من الأحوال أن تجمع الأموالُ بسببها أو أن تُكتّسب بواسطتها، فالحذر الحدر من ذلك، قلقد أرستي رسول الله وهو صاحب الإصلاح الشيامل، لقد أرسى قاعدة لا تقبل تأويلَ المتأوّلين ولا تعسنُّف المتعسنّفين قاعدة تتضمن تحريم كسب الأموال عن طريق الوظائف والأعمال التي للمسلمين، فلقُد استعمل رسول الله شَد رجلاً من الأرد على الصندقة، فلمنا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلى، فقام رسول الله الله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «ما بالُ عاملِ أبعثُه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلى ١٤ أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمَّه حتى ينظرَ أيهدَى إليه أم لا؟! والذي نفس محمد بيده، لا ينالُ أحدُ منكم فيها شيئًا - أي: في الأعمال -إلاً جاءً به يومَ القيامَة يحمِلُه على عُثُقه الحديث رواه البخاري ومسلما وقد بوب له البخاري بقوله: "هدايا العُمَّال عُلول"، قال ابنُ حجر رحمه الله: "وفيه إبطال كلِّ طريق يَتَـوصلُ بها من يأخَـدُ المال إلى محاباة المأخود منه والانفراد بالماخود"!

واعلم - أيها المسلم في كلّ مكان - أنّ المال العام في ديار المسلمين من أراض وعقارات وأموال ومنقولات كلها الأصل فيها العرصمة الايجوز بايّ حال الانتفاع بها في غير محلّها اولا يجوز بايّ حال الاعتداء على شيء منها إلا بطريق شرعي معتبر عند أهل العلم فاستمع - أيّها المتهاون بذلك - إلى تحذير الشرع وزَجره وردعه عقول: «إنّ رجالاً يتحوّضون في أموال الله بغير حقّ قلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري والمعنى أي: يتصرفون في أموال المسلمين البخاري والمعنى أي: يتصرفون في أموال المسلمين حسن حسن حديح أنّ النبي عند الترمذي وقال: «إنّ هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض حلوة فيما شاءت نفسته من مال الله ورسوله ليس له يؤم القيامة إلا النار» والعياذ بالله.

والله من وراء القصد



الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاً على الظالمين ، وبعد :

هل من السنة أن يجتمع المسلمون في المساجد بعد صالة المغرب في ليلة النصف من شيعبان ليقرءوا دعاء خاصًا يلقيه عليهم الأثماة وهل هذا الدعاء الخاص وارد في

السنة

إن هذا الاجتماع لم يكن على عهد رسول الله على عهد خلفائه الراشدين ولا على عهد السلف الصالح، وإنما هو من البدع ومحدثات الأمور التي حذرنا رسول الله على إياها.

فقد صح أن رسول الله على قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين من بعدي، عنضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة».

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله عنها: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».

ولا شك أن أمر رسول الله على وصحابته وخلفائه لم يكن على هذا ولم يكونوا يجتمعون في هذا الوقت من هذه الليلة لقراءة هذا الدعاء ولا غيره، ولم يأت بذلك حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ، ولا رواه أحد من رواة الحديث ، ولا جاء في كتاب من كتب السنة .

فما حرص المسلمين على عمل مردود عليهم لا يقبله الله ولا يثيب فاعليه؟ وما ثمرة عبادة يعلم صاحبها أنها لا تفتح لها أبواب السماء،

## بقلم فميلة الشيخ أبي الوفاء محمد درويش

ولا تنال حظًا من القبول؛ لأنها ليست مما كان عليه أمره عليه أمره من العبادات فهو مردود لا يظفر بشرف القبول.

هذا الاجتماع وما فيه بدعة ابتدعها المسرفون وأذاعوها ، وطوع الجهل للناس قبولها ، ففشت فيهم كما يفشو الوباء، وحتى صاروا يعتقدون أن هذا الدعاء يطيل العمر ، ويوسع الرزق؛ ويكشف البلاء ، وحتى صار من لم يتمكن من قراءته متشائمًا يتوقع حلول الأرزاء والنكبات في كل حين ، وقد بلغ من حرص الناس عليه أن تاركي الصلاة الذين لم تخط أقدامهم أعتاب المساجد يؤمونها في هذه الليلة لا للصلاة ولكن للدعاء.

وما هذه الليلة إلا كسسائر ليالي العام لا تمتاز منها بشيء ، والأحساديث الواردة في شائها ليس فيها شيء يرتقي إلى درجة الحسن فضلاً عن الصحيح ، بل كلها إما ضعيف وام، وإما موضوع كما قرره أئمة هذا الشأن .

قال الحافظ أبو بكر بن العربي : «ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه». وأما الدعاء الذي يدعون به فلم يرد عن رسول الله على ولا عن صاحب ولا أحد من أهل العلم يعرف ، وفيه أكاذيب تحمل المؤمن على أن يربأ بنفسه عن أن يدعو به؛ وإليك البيان :

من عبارات هذا الدعاء قولهم: «في ليلة النصف من شهر شبعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم»، وهذا معنى باطل ، لأنهم يقصدون: «ينقض فيها كل أمر حكيم ويبرم»، والأمر الحكيم لا ينقض .

التوحية

حكيم هي ليلة القدر، لا ليلة النصف من شعبان ، والمعنى في يفرق بينه وبين الأمر الباطل بالعلم والقرآن الذي هو الفرقان، فمن أسند هذا الفضل إلى هذه الليلة فقد افترى على الله الكذب، وكفى به إثمًا مبينًا .

وليلة القدر في رمضان يقينًا وليست في تعدان .

برهان ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ فِي لَيْكَةً مِنْهَا يُقْرَقُ كُلُّ لَيْلَةً مُثْبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذرِينَ (٣) فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَنْهُ مَنذرِينَ (٣) فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيم ﴾ .

وقولة تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةً القَدْرِ (٢) لَيْلَةَ القَدْرِ خَيْرٌ مَنْ أَلْفِ شَسَهْرِ (٣) تَنَزَّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِنْ أَلْفِ شَسَهْرِ (٣) تَنَزَّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِي حَتَى مَطْلَعِ الفَجْرِ ﴾ .

فأدا ألفت بين هذه النصوص علمت علم اليقين أن القرآن أنزل في ليلة مباركة فيها يقرق كل أمر حكيم.

وأنه أنزل في ليلة القدر.

وأنه أنزل في شبهر رمضان.

وإذًا تكون الليلة المباركة التي يقرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر.

وإذًا تكون هذه الليلة في شسهر رمضان وإحدى لياليه.

وإذا يبطل الدعاء بأن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شهر شعبان. وإذًا يثبت كذب من يدعي ذلك.

ولا ينبغي لعبد مؤمن أن يوجه إلى الله دعاء مكذوبًا فإنه إثم ، والله لا يقبل الدعاء بإثم ولا عدوان .

هذا وللدعاء آداب تنبغي مراعاتها:

منها: أن يكون خُفية بين العبد وربه، قال ومنها: أن يكون خُفية بين العبد وربه، قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُكُمْ تَضَرُعًا وَخُفْيةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِينَ ﴾، وقد فسر العدوان برفع الصوت بالدعاء، وقد قال عليه الصالاة والسالام: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا وإنما تدعون سميعًا بصيرًا وهو معكم أينما كنتم».

فأين مراعاة هذه الآداب في هذا الدعاء؟

وقد بين لنا رسول الله على أحوالاً وأوقاتاً يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة فلنتحرها ، ولنكثر من الدعاء فيها فذلك قَمن أن يحقق لنا الإجابة ، قال رسول الله على «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه مسلم .

وروى الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قيل لرسول الله على: أي الدعاء أسمع ؟ قال: (جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات).

والله تعالى يستجيب كل دعوة من العبد المسلم متى كانت خالصة بريئة من الإثم والكذب، فقد روى الترمذي من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم».

وخير الأدعية ما أثر عن رسول الله على وأنا مورد لك ذروًا منها لعلك تدعو به حين تصفو نفسك وتسمو روحك.

فعن أنس قال: «كان أكثر دعاء النبي على الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». متفق عليه .

وعن ابن مسعود أن النبي عَلَيْ كان يقول: «اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى». رواه مسلم.

وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني»، وهذا دعاء جامع يجمع الدنيا والآخرة.

ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام: «اللهم أصلح لي ديئي الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل شر».

هذا وفي ذلك الدعاء مآخذ أخرى لا أرى ما يدعو إلى الإفاضة فيها، فحسبي ما قدمت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# مروع تبسير منفاسية دررالبيحارين صنعين الأحاديث القصار

Children (pla / 11 bla)

٢١١ - «عُذّبت امْرَأَةُ في هِرَة سنجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّار ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكِلُ مِن حَشَاشِ(١) الأَرْضِ». [متفق عليه من حديث ابن عمر] ستقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكِلُ مِن حَشَاشِ(١) الأَرْضِ». [متفق عليه من حديث ابن عمر] ٢١٢ - «بَيْنَا رَجُلُ يَمْشيي، فَاشْنَدُ عَلَيْهِ العَطَشُ ، فَنَزَلَ بِثْرًا ، فَشَربَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ؛ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَنْهَثُ (٢) يَأْكُلُ الثُّرَى مِن العَطش ، فقالَ : لَقَد بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي ، فَمَلاَ خُفُهُ ، فَوَل تَلْهُ بَعْ فَاللهُ مَا أَمُّسَكَةُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ » . قالُوا : يَا رسولَ اللهِ ، وإنَّ لَنَا في البَهَاثُم أَجِرًا ؟ قالَ : «في كلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
 لَنَا في البَهَاثُم أَجِرًا ؟ قالَ : «في كلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

٣١٦- «بَيْنُمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةُ (٣) كَانَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيُّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَذَرَعَتْ مُوقَهَا (٤) فَسَقَتُهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ». [متفق عليه من حديث ابي ضريرة]

١٤ - «إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأنبياءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُل رجل بَنِّى بِيثًا فاحْسنَهُ واجْمَلُهُ إلاَّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ الناسُ يُطُوفُونَ بِهِ ، ويَعْجَبُونَ لَهُ، ويقُولُونَ ؛ هَلاَّ وُضِعَتْ هذهِ اللَّبِنَةُ ، فَالْ وَضِعِتْ هذهِ اللَّبِنَةُ ، فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وانا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ».
 قَأْنَا اللَّبِنَةُ ، وانا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ».

٣١٦- «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَينَ أَيْلَةً(٥) وَصَنَعْاءَ مِن اليَمَنِ ، وإِنَّ قَدِهِ مِنَ الأَبَارِيقِ ، كَعَدُدِ لَحُوم السَّمَاءِ».

٣١٧- «حَدَمْتُ النّبِيُ عَلَيْهُ عَسْرَ سِنِينَ ، فَدَمَا قَالَ لِي أَفَّ . وَلاَ : لَمَ صَنَعْتَ ؟ وَلاَ : أَلاَ صَنَعْتَا».

٣١٨- «مَنْ حَلَفَ فَـقَـالَ في حَلِفِه ، واللاّتِ والعُـرُّى ، فَلْيَـقُلْ : لا إِلهَ إِلا اللهُ ، ومَنْ قَـالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرِكَ فَلْيَتَصِدُقْ».

٩١٩- «مَا مَسسَتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاحًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ النَّبِيِّ عَلَيُّهُ ، وَلاَ شَمَمْتُ رِيحًا قَطْ أَوْ عَرْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ». وَلاَ شَمَمْتُ رِيحًا قَطْ أَوْ عَرْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ». عَرْفًا (٦) قَطُّ أَطْيَبَ مِنَ رِيح أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ».

• ٣٢٠ «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، أَحْسَنُ النَّاسِ وَجُهًا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطُّوبِلِ البَّانَّنِ وَلا بِالقَصير».

١٣٢- «رَأَيْتُ النبيُ عَلَيْهُ ، وَرَأَيْتُ بِيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السَّفْلَى ، العَنْفَقَةُ».

[متلق عليه من حديث ابي جحيفة]

٣٢٧- «رأيتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَكَانَ الحَسْسَ بِنْ عليّ ، عليهما السَّالَامُ ، يُسْبِهُهُ».

[متفق عليه من حديث أبى جحيفة]

٣٢٧- «أَنْ زَيْدَ بِنَ حَارِثُةَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ بِنَ مُحَمَّد ، حَتَّى نَزَلَ لِقُرآن : ﴿ ادْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ ﴾ .

٣٢٤- «بَعَثَ النبيُّ عَلَّهُ بَعْثًا ، وأمَّرُ عليهم أسامةَ بنَ رَيدٍ ، فطَّعَنَ بِعضُ الناس في إمارتِهِ ، فقال النبيُّ عَلَّهُ : «أَنْ تَطْعَنُوا في إمارتِهِ فَقَدَّ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إمارةِ أبيهِ مِنْ قبل ، وآيمُ اللهِ إِن كَانَ لَحْبُ اللهِ إِن كَانَ لَحْبُ النَّاسِ إِليَّ بَعْدَهُ».

متفق عليه من حديث ابن عمر

٣٢٥ - «أَنَّ النبيِّ عَلِيَّةً ، دَخَلَ الضَلاءَ ، فَوضَعْتُ لَهُ وَضَعُوءًا ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ هذَا» فَأَخْبِرَ ، فَقَالَ : «اللَّهُمُّ فَقَهُهُ في الدِّين».

٣٢٦- «إِنَّ الصِّدُقَ يَهْدَيَ إِلَى البِرِّ ، وإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصَنْقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِيقًا ، وإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ صِيدِيقًا ، وإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وإِنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وإِنَّ الرَّجُلَ الرَّبُ اللهِ كَذَّابًا».

· ٢٢٧ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ، فُلْيَجْتَنِي الوَجْهَ». [متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٣٣٨ «بَيْنَمَا رَجِلُ يَمْتَنِي بطريقٍ، وَجَدَ عُصنْ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخْرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَفَرَ لَهُ ».

٣٢٩- «المُسئلِمُ أَخُو المُسلمِ ، لا يَظْلِمُه ولا يُسئلِمُهُ ، ومَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَحْيهِ، كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ ، ومَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسئلمَ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسئلمً مُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسئلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ».

٣٠٠- «إِنْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلمُ ، ويَثْبُتَ الجَهْلُ ، ويُشْرَبَ الخَمْرُ ، ويَظْهَرَ وُنْدِي».

٣٣١ - «إنَّ بِينَ يَدِّي السَّاعَةِ آيَّامًا ، يُرْفَعُ فِيهَا العِلمُ ، ويَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ ، ويَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ ، والهَرْجُ القُتلُ». ويكثُرُ فيها الهَرْجُ ، والهَرْجُ القُتلُ».

٣٣٧- «إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ الْتَزَاعًا يَنتَرْعُهُ مِنَ العِبَادِ ، ولكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بقبضِ العُلْمَ بقبضِ العُلَماءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبُقِ عَالِما ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسنًا جُهَّالاً ، فَسئلُوا ، فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُوا واضْلُوا ». فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُوا واضَلُوا».

٣٢٣ - «لاَ يَتُمَدُّينُ أَحَدُ مِنْكُم المَوتَ لِضِدُّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لاَبُدُّ مُتَمَدُّيًا للموتِ ، فَلْيَقُل : اللَّهُمُّ أَحْيِني مَا كَانَتِ الصَيَاةُ خَيْرًا لي ، وتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لي ».

[متفق عليه من حديث ابي شريرة]

٢٣٤ - «الخيلُ في تواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة». [متفق عليه من حديث ابن عمر]

٣٣٥- «مَنْ قَالَ عَشْرًا: لا إِلِه إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَسَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الحَمدُ ، وهُو على كلّ شيءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَمنْ أَعْتَقَ رَقَبةً مِنْ ولَد إستماعيل». [متفق عليه من حديث ابي ايوب الانصاري]

٣٣٦ - «سنمعت رسولُ اللهِ عَيْكُ يقولُ : لا شنىءَ أغيرُ من الله». [متفق عليه من حديث اسماء]

٣٣٧ - «إِنَّ أَحَدَكم إِذَا مَاتُ ، عُرِضَ عَلَيه مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشْيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الجُنَّةِ ، فَمَنِ أَهُلِ الجُنَّةِ ، فَمِن أَهُلِ الجُنَّةِ ، فَمِن أَهُلِ النَّارِ ؛ فَيُقَالُ : هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٣٣٨ - «إنَّ ابنَ عُمَّرَ سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ وهو مُستَّقَّبِلُ المُشرقَ يقولُ: الأَ إِنَّ الفِتْنَةَ هَهَا ، منْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطانِ».

٣٣٩- «ستمِعْتُ النبيُّ عَلِيَّةً يقولُ : «مِنْ شَيِرَارِ النَّاسِ مِنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعةُ وَهُمْ أحياءً».

[متفق عليه من حديث ابن مسعود]

٧٤٠ «عَطَسَ رَجُلانِ عِندُ النبِيِّ عَلَيْهُ ، فَشَيَمُتُ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُشْمُتُ الآخْرَ ، فَقِيلَ له ، فقال : «هذا حَمِدُ الله ، وهذا لَمْ يَحْمَدِ الله».
 «هذا حَمِدٌ الله ، وهذا لَمْ يَحْمَدِ الله».

هذا ما وفقتي الله إلى جمعه، والله وحده من وراء القصد ،

يوم بدر وانهرمت قريش نظرت إلى رسول الله عليه في آثارهم مصلتا بالسيف يقول ﴿ سَيُّهْزُمُ الجُمُّعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَ ﴾ فكانت ليوم بدر. أخرجه الطبراني في الأوسط فيكون من الإشارات والنبوءات الغيبية التي أظهرت الأيام صدقها، وكانت من دلائل النبوة.

(٣) قوله تعالى: ﴿ قُلْ جَاءَ الحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبأ: ٤٩] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن المراد بالحق السيف، يعني الجهاد، واستشكل بأن الآية مكية متقدمة على فرض القتال، والجواب أن هذا مما تقدم حديثه أيضا قال: دخل النبي على مكة يوم الكعية ثلثمائة وستون نصبًا فجعل

بعود كان في يده ويقول: ﴿ جَاءَ الحقّ وَرَهُقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَأَنَ زُهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨] ﴿ وَمَا يُنْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾



أقول: والمتبادر من الحق أنه الأمر الثابت، فتفسيره بالجهاد غير قوي، ويكون المراد بالحق الدين الحق، أو كلمة التوحيد.

(٤) قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] فالمراد بها الزكاة وقوله تعالى في سورة المزمل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةُ وَآتُوا الزّكَاةُ ﴾ [المزمل: ٢٠] فهذا مما تأخر حكمه عن نزوله، إذ الزكاة إنما شرعت بالمدينة وهذا على رأي بعض العلماء، وعلى أن السورتين كلتيهما مكيتان، ولكن بعض العلماء، والمن بعض العلماء يرى أن آية ﴿ إِنَّ رَبُكَ يَعْلَمُ... ﴾ الآية مدنية وأنها ناسخة لوجوب قيام الليل في صدر السورة، ويرى فريق من العلماء أن فرض الزكاة كان بمكة أما تفصيل أحكامها وأنصبتها، وبيان مصارفها فكان بالمدينة، وعلى هذا فلا تكون الآيتان من هذا القبيل.

وأما الحكمة في تقدم النزول عن الحكم: فقد أشار إليها ابن الحصار بقوله: «قد ذكر الله الزكاة في السور المكيات كشيرًا تصريحا وتعريضًا بأن الله سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه، ويظهره حتى يفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف» ولعل مراده بالأخذ التنفيذ العملي، فإن ذلك لم يكن إلا بالمدينة قطعًا، أما أصل المشروعية فللعلماء فيها خلاف كما ذكر، وأيضا ليكون ذلك من أعلام صدقه، ودلائل نبوته على المحدون ذلك من أعلام صدقه، ودلائل نبوته على المحدون ذلك من أعلام صدقه، ودلائل نبوته على المحدون ذلك من أعلام صدقه، ودلائل نبوته المحدود المحدودة المحدودة

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه:

(۱) آية الوضوء، ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله على ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، ثم إن النبي على استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. فنزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُلمُ عَلْمُ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦] فالآية مدنية إجماعا، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة قال وفرض البن عبد البن معلوم عند جميع أهل المغازي أنه بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو

معاند، قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، وجوز غيره أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء، ثم نزل بقيتها، وهو ذكر التيمم في هذه القصة، ويرد هذا الاحتمال أن الآية مدنية بالإجماع.

(٢) آية الجمعة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّالاَةِ مِنْ يَوْمِ الجَمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩] فإنها مدنية، والجمعة فرضت بمكة، وأما ما قاله ابن الغرس: إن إقامة الجمعة لم تكن بمكة قط فيرده ما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الآذان يستغفر لأبي أمامة أسعد بن زرادة فقلت: يا أبتاه أرأيت صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هذا؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله سي من مكة، أقول: وهذا إنما يصلح للرد إن أراد ابن الغرس بقوله هنا إنها لم تفرض قبل الهجرة، أما إن أراد أنها لم تؤد بجماعة بمكة فلا يصلح ردًا عليه.

## الصلة الخامسة ما حمل من مكة إلى المدينة

فمن أمثلة ذلك سورة سبح، فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي على مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي على فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله على قد جاء، فما جاء حتى قرأت ﴿ سَبِّحِ اسْمُ رَبُكَ النَّعْلَى ﴾ في سور مثلها من المفصل.

ما حمل من المدينة إلى مكة

من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَسْنَالُونَكَ عَنِ الشّهْرِ النَّمَا الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢١٧] وهذا إنما يتجه على أن السائل هم المشركون، فقد روى أن وفدا منهم قدموا على النبي عَلَيْ بعد سرية عبد

الله بن جحش وقتلهم ابن الحضرمي من المشركين، وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وأرجف المشركون، وقالوا: إنهم قتلوه في الشهر الحرام أي رجب، فأنزل الله الآية دفاعًا عن السرية، واعتذارا عما بدر منها، وأنه شيء قليل بجانب ما يصدر عن المشركين من إجرام في حق الله ودينه وبيته والمسلمين فيكون الوفد لما قرئت عليه حملها معه، أو أرسل النبي عليه من حملها إليهم في مكة.

ومن ذلك صدر سورة براءة، فقد أرسل النبي يه عليه اليقراه على الناس في الموسم سنة تسع، كما في الصحيح، ومن ذلك آية الربا في سورة البقرة: ﴿يَا آيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُسؤمنِينَ ﴾ وذرُوا مَا بقي مِن الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُسؤمنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨] فقد اختلف بنو عمرو بن عمير من ثقيف مع بني المغيرة بن عبد الله، ورفعوا الأمر إلى أمير مكة عتاب بن أسيد فرفع الأمر إلى رسول الله فنزلت فأرسل بها النبي إلى عتاب بن أسيد.

## ما حمل من مكة إلى الحبسة

كسورة مريم فقد صبح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي لما ذهب رسولا قريش كي يرد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة إلى مكة، فأبى حتى يسمع كلامهم، فتكلم ابن أبي طالب فأحسن وأجاد، فقال له النجاشي: هل معك من شيء مما جاء به عن الله تقرؤه عليّ فقال جعفر: نعم، وقرأ عليه سورة مريم، فلما سمع النجاشي السورة قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة وقال البطارقة: هذه كلمات تصدر من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح.

ما حمل من اللسنة إلى الروم

ومثاله قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَوَاء بِيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ
اللَّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَحْذُ بَعْضُنَا بَعْشُولُوا اشْهُولُوا اشْهُولُوا اشْهُولُوا اشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 34] فقد صبح أن رسول الله عَلَيْه كتبها في الكتاب الذي بعث به إلى هرقل عظيم الروم والمقوقس عظيم مصر.

## الصلة السادسة ما نزل مفرقا وما نزل جمعا

أما الأول فأمثلته كثيرة لا يحصيها العدُّ، لأن غالب القرآن نزل كذلك في السور القصار سورة (اقرأ)، فقد نزل صدرها إلى (ما لم يعلم) و(المدثر) نزل صدرها إلى (والرجز فاهجر) و(الضحى) نزل صدرها إلى (فترضى) ثم نزلت و(الضحى) نزل صدرها إلى (فترضى) ثم نزلت أواخرها بعد هذا، وفي السور الطوال صدر سورة (ال عنصران) إلى بضع وثمانين آية، بسبب وفد نجران لما قدموا على النبي عَلَيْهُ.

ومثال الثاني: في السور القصار (الفاتحة)، (والإخسلاص)، (والكوثر)، (وتبت) (ولم يكن)، (والنصسر) (والمعوذتان) وفي السسور الطوال من المقصل (المرسالات) (وسيورة الصف)، ومما ذكروه من السور الطوال (سورة الأنعام) فقد أخرج أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها سيعون ألف ملك وأخرج الطيراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ «نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشبيعها سبعون ألف ملك» وهذا الذي ذكروه غير مسلم، فإن سورة الأنعام، وإن كانت مكية إلا أن منها آيات مدنية قطعا مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرهِ ﴾ [الأنعام: ٩١] إلى ثلاث أيات فقد نزلت بسبب مالك بن الصيف أحد أحبار اليهود، كما يدل على ذلك سبب النزول، واستثنى بعض العلماء غير هذه الآيات الثلاث، وأما الآثار التي ذكروها 'فلم تثبت، قال ابن الصلاح في فتاويه: الحديث الوارد في أنها نزلت جيملة واحدة رويناه من طريق أبي بن كعب، وفي إسناده ضعف ولم نر له إستادًا صحيحًا، أما نزولها مشبيعة فأمر محتمل إذا ثبتت به الرواية، ويكون التشبيع يجُلَّهَا وما نزل منها لا لجميعها كما ذكروا، أو تقول: إن المراد بنزولها يشيعها سبعون ألف ملك نزولها من اللوح المحقوظ إلى السماء الدنيا في بيت العرة، ويكون نزولها مفرقة على النبي على على على النبي على النبي على النبي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان- يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون».

[اخرجه أحمد في المسند ج١/٧١، والحاكم في المستدرك ج١/٤٤٥ وغيرهما]

وقد تلقى إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وناس من الصحابة.

[السلسلة الصحيحة: ج١/٩٥١]،

وذكر ابن القيم عن ابن الأنباري أنه قال: «مذهب أهل الصديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا...» كما نقل عن إسحاق بن راهويه قوله: «وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم». [الروح لابن القيم: ص١٦٣]

وقال الشوكاني رحمه الله في الآية: «والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعًا إلى النبي سَلا موقوفًا على غيره من الصحابة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». [فتح القدير ج٢/٢٢]. ومعنى: «كلمهم قبلا» الواردة في الحديث السابق ؛ أي : عيانًا ومقابلة ، لا من وراء حجاب ، ومن غير أن يُولِي أمره أو كالأمه أحدًا من مالأئكته [النهاية في عريب الحديث والأثر: ج٤/٨]. والقطرة الإنسانية شاهدة باحتياج الإنسان إلى مدير، يُسْتَجْنَى به ولا يُستخنى عنه ، ويُتوجه إليه ولا يُعْرَض عنه، ويُقْزَع إليه في الشدائد، وعلى هذا النهج كانت تعريفات الحق سيحانه كقوله: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُصْطُرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْض أَإِلَهُ مَعْ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٢٦]، وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كلُّ مال نحلته عبدًا حلالُ ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشبياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». قال النووي رحمه الله: «وإني خلقت عبادي حثقاء» أي : مسلمين، وقيل : طاهرين من المسمد لله والصدادة والسادم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فقد بينت في الحلقة السابقة بالأدلة الواضحة أن أول الواحبات على العساد توحيد الله وعبادته وحده دون سواه، عکس ما ذهب إليه علماء الكلام، ووصلاً للحديث حول هذا الموضوع أقول: إن الله قد أحد العهد والميثاق على جميع بني آدم وهم في ظهــره على هذا التوحيد، وقد اعترفوا بذلك وأقروا به كما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن طَهُــورهِمْ ذَرِّيَّتَهُمْ وَأَشْنَهُ مَا مُنْ عَلَى أنفسيهم الست بربكم قالوا بَلِّي شُهُ دُنًّا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القنامَة إنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنُّمَا أَشْسُرُكَ آبَاؤُنَّا مِنْ قَسْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فُعَلَ الْمُطلِونَ ﴾ [الأعراف: 1715 771].

المعاصي ، وقيل مستقيمن منبين لقبول الهداية، وقيل: المراد حين أخذ عليهم العهد في عالم الذر وقال ألست بربكم قالوا بلى». [شرح النووي على مسلم ج١٩٧/١٧]، ويؤكد هذا ويدل عليه أن خلق عباده على الفطرة كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال المعلم أو يحل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصورانه أو يمجسانه ... اخرجه البخاري في مواطن منها كتاب الجنائز باب ٧١، وباب ١٢، ومسلم في كتاب القدر وغيرها].

والمراد بالفطرة: الإسلام، وقد جبل الله العباد في عليه في أصل الخلقة.

قال ابن حجر رحمه الله: «وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام». قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الإسلام». [فتح الباري: ج٣/٨٤٢]،

ولهذا لم يسجل لنا القرآن الكريم ولا التاريخ بصورة عامة نبأ كائن انكر وجود الله لتمكن فطر العباد من هذا الأمر، حتى العقائد الوثنية التي قالت بإلهين جعللت التقديس والتعظيم لإله واحد، كما فعل المجوس الذين قالوا بالأصلين، حيث ذهبوا إلى أن أحدهما أزلي وهو النور والظلمة محدثة. [الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل ج٧٢/٢]،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... بل جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى ، وهم مفطورون على ذلك ، بل إقرار القلوب به قد لا يحتاج إلى وسط وطريق ، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، وأشمهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون ، وقد كان مستيقنا في الباطن كما قال موسى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ ، وقال تعالى عنه وعن قومه : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاستَّتَ يَقْنَتُهَا أَنفُسَهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوا ﴾ [درء تعارض العقل والنقل ج٨/٧٨، ١٣٨] ، وقال شارح الطحاوية : «وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من شارح الطحاوية : «وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل – عليهم السلام – على الإقرار بغيره من الموجودات ، كما قالت الرسل – عليهم السلام في ما كي الله ونهن المحاوية ج١/٢٠ ، ١٧] ته ولهذا لم تكن رسالة الرسل في دعهة والأرض ﴾ [شرح المحاوية ج١/٢٠ ، ١٧] ته ولهذا لم تكن رسالة الرسل في دعهة والفطر، وإنما كانت دعوتهم إلى توحيد الله في إلهيته دون سواه ، والفطر، وإنما كانت دعوتهم إلى توحيد الله في إلهيته دون سواه ،

لم تكن رسالة الرسل في دعسوة النساس إلى الإيمان بوجسود الله وربوبيته، إذكان هذا مستقرا في القلوب والفطر، القلوب والفطر، وإنما كانت دعوتهم إلى توحيد الله في الهيت في والمها كانت دون سواه إله يت في الهيت في الهيت في الهيت المهاد ون سواه الله في الهيت الله في الهيت المهاد ون سواه الله في الهيت المهاد ون سواه الله في الهيت الله في الهيت الله في الهيت المهاد ون سواه الله في الهيت المهاد ون سواه الله في الهيت الله في الل

وعدم الإشراك به في أي لون من ألوان العبادة، قال الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ قُلْ إِنَّ صِلَاتِي وَنَّسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَعَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِيرُتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]، وقال عن دعوة الرسل عليهم السيلام: ﴿ وَمَا أَرْسِئُلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، ولم يقل: لا رب سواي ، لأن هذا معروف في قطر العباد، ولكنه قال : «لا إله إلا أنا» لتقرير توحيد الإلهية ، ولهذا أمر بعدها مباشرة بالعبادة ، فقال: «فاعبدون»، وهذه هي الغاية من بعثة جميع الأنبياء والمرسلين بنص التنزيل، وهو واضح بحمد الله لا يحتاج إلى شك فيه أو نظر، او تكلف استدلال ، ولقد قبل النبي عليه إيمان من آمن بدين الإسلام بدون المقدمات التي ابتدعها علماء الكلام، وحكم لهم بحكم الإسلام، وفيهم الراعى والراعية والغلام، وجرى على هذا المنوال الصحابة الكرام - عليهم من الله الرضوان - ولإمام العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جيد ومفيد في هذا الموضوع يقول فيه: «والنبي عَلَيْكُ لم يَدْعُ أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً ، ولا إلى مجرد إثبات الصائع ، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه، وهذا ما اتفق عليه أثمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشبهادتين سواء كان معطلاً ، أو مشركًا ، أو كتابيًا ، وبذلك يصير الكافر مسلمًا ، ولا يصير مسلمًا بدون ذلك ، قال أبو بكر بن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به محمد حق ، وأبرأ إلى الله من كل دين يضالف دين الإسلام- وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم ، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا، يجب عليه ما يجب على المرتد». [درء تعارض العقل والنقل ج١/٨، ٧].

وقال ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث أسامة بن زيد في قصة قتله الذي قال: «لا إله إلا الله» فأنكر عليه النبي على وحديث المقداد في معناه [حديث المقداد أخرجه البخاري في كتاب الديات وفيه أنه قال يا رسول الله، إن لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشبجرة ، وقال : أسلمت لله ، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسبول الله على المنت ج١/١٨٧٠].

وفي كتب النبي على إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد؛ إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه على أنه على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه». [قتح الباري ج٣/١٣٠].

وبهذا يظهر لكل متأمل أن الله فطر عباده على التوحيد ، وأنه هو أول واجب على العبيد ، فعلى العبيد تحقيق ما خلقوا من أحله وهو عبادة الله وحده دون سواه. وفق الله أمة الإسلام لما يحده ويرضاه .

لقد قبل النبي على المنابي على المنابي المنابية الإسكام بدون المنابدة المنابذة المنا

S. Asilian

فالمسلمون شهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما في قوله تعالى: ﴿ مَا المُسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدُّ خُلَتُ مِنْ قَدْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةً كَانًا يَأْكُلان الطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

فشهد له بأنه رسول، وأكد ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إَلَيْكُم ﴾ [الصف: ٦].

فُهو رَسُول كسائر الرسل، وهذا هو القول الوسط لا إفراط ولا تقريط.

قال العنلامة ابن جبرين: «الإسلام بين الغلو والجفاء، ومن التحريف الذي حصل في اليهودية على سبيل المثال:

اعتقادهم في عيسى بأنه ولد بغي وأن أمه زانية حيث رموها ببهتان عظيم، كما قال تعالى: ﴿ وَبِكُفُرهِمُ وَ وَكُولُهُمُ وَ وَكُولُهُمُ الله مُرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦]، لعنهم الله في الدنيا والآخرة.

ثم جاء النصارى، فزادوا غلوًا ورفعوا عيسى ابن مريم وأعطوه ما لا يستحقه، فقالوا كما حكى الله عنهم: ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ النَّسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧].

وكذلك كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة بعني الله، وعيسى، وأمه، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْتُ قُلْتُ لِلنَّاسِ النَّا اللهِ وَامْهُ، كما في قوله تعالى: ﴿ أَنْتُ قُلْتُ لِلنَّاسِ النَّهِ وَأُمِّي إِلَّهُ فِي إِلَّهُ فِي أَلِهُ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

شالتاً؛ الأصول التي كأن أهل السنة وسطا هيها بين فرق هذه الأمة:

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قرق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة والناجي منها من كان على مثل ما عليه النبي في واصحابه وكلها في النار إلا الناجية؛ لقوله في النار إلا الناجية؛ لقوله في النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؛ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.

الأول: أسماء اثله وصفاته:

أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشييه لأن أهل التعطيل يتكرون صيفات الله، وأهل التشييه يثبتونها مع التشييه، وأهل السنة يثبتونها ملا تشييه، وأهل السنة يثبتونها ملا تشييه.

الثاني القضاء والقدر

فأهل السنة: وسط فيه بين الجيرية والقدرية؛ لأن الجبرية: يثبتون قضاء الله في أفعال العبد، ويقولون: إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار.

والقدرية: ينكرون قضاء الله في أفعال العبد، ويقولون: إن العبد قادر مختار لا يتعلق فعله بقضاء الله.

أهل السنة: يثبتون قضياء الله في أفعال العبيد، ويقولون: إن له قدرة واحتيارا أودعهما الله فيه متعلقان يقضناء الله.



النصف لله وحده والصبادة والسيادم على من لا تعلني ليده و العداد و ا

وسنطا الله تعالى وكتاك جنعلناكم أملة وسنطا الله تعالى الدوية المراغى رهده الله تعالى). في تقسير العادمة المراغى رهده الله تعالى). واله يستط في الدين أن لا يتعلو الاستمان فسيه في الدين أن لا يتعلو الاستمان فسيه في الدين أن لا يتعلو الاستمار فيها

المناسلان عليه الما الما المناسكان والكالس



الثالث، الوقعيد والعالمانية:

فأهل السنة وسط قيه بين الوعيدية وبين المرجئة، لأن الوعيدية: يقولون: فاعل الكبيرة مخلد في النار.

والرجائة يقولون: لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وأهل السنة يقولون: مستحق لدخول النار دون الخلود فيها.

الرابع: أعماء الإيمان والدين:

فأهل السنة: وسطفيه بين المرجئة من جهة وبين المعترلة والحرورية من جهة؛ لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنًا كامل الإيمان، والمعترلة والحرورية يسمونه غير مؤمن.

لكن المعترلة يقولون: لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين، والحرورية يقولون: إنه كافر.

وأهل السنة يقولون: إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.

التصامس: أشسته النابي على فاهل السنة وسط بين الرواقض والخوارج؛ لأن الرواقض والخوارج؛ لأن الرواقض بالغوا في حب آل النبي على وغلوا في حتى انزلوهم قوق منزلتهم.

والخوارج يبغضونهم ويسبونهم

واهل السنة يحبون الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا تقصير.

قال العلامة أبن جبرين: «الإسلام بين العلو والجفاء».

توسط أهل السنة في مسألة أولياء الله: هناك طائفتان متطرفتان في حق الأولياء، طائفة قد غلت، وطائفة قد حقت، فالطائفة الأولى هم الذين غلوا، وهم الذين يعيدون الأولياء، والولى عندهم هو الرجل الصالح الذي قد حصتل من القرب ومن الصيلاح في العمل ما سنيب حب الله له، وأنه ولى من أولساء الله، يجزي الله على يديه أو لسانه أو لسان غيره، أو على يد غيره كرامة، قالوا: فهذا الولى يستحق منا أن تقسه فصاروا في حياته يغلون فيه، فيتمسحون به وبثيابه، ويتبركون بما مسته من ماء، أو غيره، وصاروا بعد موته يعكفون عند قيره، ويتمسحون به، ويصلون عنده، ويعتقدون أن للصلاة عنده منزية، وفي منضاعيفية حسناتهم، وهم أيضنًا يعملون عند قيره من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله وحده، فهؤلاء قد غلوا وتحاوزوا حدهم وطورهم.

أما الطائفة الثانية فهم الذين لا يرون لعباد الله الصالحين قدرًا، ولا يقيمون لهم وردًا، فلا يحدون بهم ولا يتحدون بهم ولا يتبعون سيرتهم، بل يحقرون من شادهم،

ويحتقرونهم في أعمالهم ويدعون أنهم- كما يقولون- أهل تشدد، وأهل جمود، أو أهل رجعية وتقهقر، أو ما أشيه ذلك من عباراتهم السيئة.

فهؤلاء قد قرطوا، وأولئك قد أفرطوا.

أما أهل السنة: فقد توسطوا في باب أولياء الله من الصالحين والمؤمنين والأتقياء فأحبوهم، ولكن تلك المحبة لا تصل إلى أن نتسمسح بترتبهم، ولا تصل كذلك إلى أن نصرف لهم شيئًا من حق الله، كأن نذبح لهم من دون الله، بل محبتنا لهم تستدعي أن نبحث عن سيرتهم وسنتهم فنعمل بها حتى نكون مثلهم.

قإذا رأيناهم يتهجدون بالليل تهجدنا، وإذا ذكسر لنا أنهم يكثسرون من القسراءة والخشوع، أكثرنا من ذلك.

فتحملنا محبتهم أن نعمل مثلهم وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه؛ سواء كانوا أولياء أو سادة أو صالحين أو دوي فضل، أو دوي سبق فكلهم في حق الله سواء.

نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نقتدي بهم.

(قلت: ما داموا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدًا وقولاً وعملاً ومنهجًا وسلوكًا وإلا ما كانوا أولياء كما هو معلوم). فإذا كنا كذلك نكون متوسطين بين هؤلاء وهؤلاء لا إفراط ولا تفريط. اهـ.

لذا فإن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في فتاويه: الوسط في الدين: أن يتمسك بسيرة النبي الله الله المناها النبي المناقية النبي المناها المنا

الغلو في الدين: أن يتجاوزها. والتقصير: أن لا يبلغها.

الوسطية في المبادة

مشال ذلك: رجل قبال أنا أريد أن أقبوم الليل ولا أنام الدهر لأن الصبلاة من أقبضل العبادات فأحب أن أحتى الليل كله صلاة.

فنقول هذا: غالى في دين الله، وليس على حق.

وقد وقع في عهد النبي شمثل هذا كما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج النبي شيالون عن عبيادة النبي شي قلما خجروا كانهم تقالوها، فقالوا: وأبن بحن من رسول الله شي قد غفر له ما تقدم من دنيه وما تاخر، فقال احتهم اما انا فيانا إصلي الليل اسدا، وقال الأخر: إنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال لخبر انا أعترل النبساء، فيلا أنروج أبداً. فجاء رسول الله شي ققال «انتم النبن قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني الخشباكم النبن قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني الخشباكم الله، واتقاكم له، ولكني أصوم وأقطر، وأصلى

وأرقد، وأتروج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس منی».

فهو ولاء غلو في الدين وتبرأ منهم الرسول عن سنته النهم رغبوا عن سنته التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج نساء.

أما المقصر: فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع قأنا لاأتطوع وآتى بالفريضة فقطء وربما ايضنًا يقصس في الفرائض فهذا مقصر. والمعتدل: هو الذي يتمشى على ما كان

عليه الرسول 🚇 وخلفاؤه الراشدون.

مثال: ثلاثة رجال أمامهم رجل قاسق. قال أحدهم: أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبتعد عنه ولا أكلمه.

والثاني يقول: أنا أمشى مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته وليس عندي إلا رجلاً صالحًا.

والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سبيًا لإصلاحه.

فإن لم يكن الهجر سببًا لإصلاحه بل كان سبيًا لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره.

> فنقول: الأول: مقطر غال، من الغلو. والثاني: مفرط مقصر.

> > والثالث: متوسط.

وهكذا نقول في سسائر العسسادات ومعاملات الخلق الناس قيما بين: مقصر، وغال، ومتوسط

الوسطيلة في الروجة

مثال؛ رجل كان أسيرًا لامرأته توجهه حيث شاعت لا يردها عن إثم ولا يحثها على فضيلة قد ملكت عقله وصارت هي القوامة

ورجل آخس عنده تعسف وتكبر وترفع على امراته لا يبالي بها وكأنها عنده أقل من

ورجل ثالث: وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِسِدِّلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

والحديث الثايت في صحيح مسلم حيث قال النبي الله على الله يقرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها أخره.

فهذا الأخير: متوسط والأول: غال في معاملة رُوحِته. والثاني: مقصر.

وقس على هذه يقية الأعمال والعبادات. الإسلام وسطين اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بالأعمال:

قال العلامة ابن حسرين: المثال الأول: فاليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، فلو

طُلقت الروحة فلا رجعة عليها لروجها.

أما التصارى: فيرون أن لا طلاق، قمتى عقد الإنسان فسلا طلاق له، ولا يحق له الطلاق.

وجاء الإسلام فتوسط وجعل للإنسان أن يطلق للحاجة متى شياء، وأن يراجع بعد الطلقة الأولى، وبعد الثانية، ققد يتعجل الإنسان في أمر لا بد فيه من الأناة فيستدرك ذلك بعد حين.

المثال الثاني: اليهود يرون القصاص في القتل حتمًا وليس هناك مجال للعفو، بينما يرى النصاري العقو حتمًا.

فجاء الإسلام بالتخيير: وذلك بتخيير ولى المقدول بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية أو العقو مطلقًا فصيار بذلك متوسطًا، لا إلزام بالعنفس، ولا إلزام بالقنصناص، بل توسط بينهما.

المشال الشالف: كذلك جاء الإسلام أيضنًا في أحكام المجازاة وتحوها، فقد أباح الله سيحنانه وتعالى المصازاة على الأعمال بِمثلها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنَ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلْصَابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

كما أباح للإنسان أن يعاقب من يعتدي عليه بالمثل في قوله تعالى: ﴿ فَمَن اعْتُدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

أي بالمثل فقط لا بالريادة، ولكن قصل الصبر لقوله: ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ حَيْرُ للصنَّابرينَ ﴾.

لكن دين النصاري يأمرهم بأن يعقو وأن لا ينتصروا ولا ينتقموا لأنفسهم أبدا.

ودين اليهود: يحتم عليه بان يستوفى وأن يقتص.

فالإسلام: جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. اه.

وترى الإسلام وسطا في تظامسه الاقتصادي بين الراسمالية والشيوعية وكذلك في النظام الاجتماعي بين الطرفين السالفين المشار إليهما، ووسط في نظامته السياسي بين الديمقراطية والديكتاتورية فهو وسطفي كل شيء، قاصمد الذي من عليتا بالإسلام وتساله بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يقيضنا عليه ويجعلنا من العناطين به الداعين إلينه على بصنيرة بالحكمة والموعظة الحسنة

وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا محمد واله وصنحية أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويعد:

السلف، أهل السنة والجماعة انصار السنة المحمدية بانتسابها إلى المنهج الحق منهج السلف، أهل السنة والجماعة، الذي يقوم على اعتقاد أن مصادر الدين الكتاب والسنة والإجماع، وما عدا ذلك فهو باطل؛ لأنه بموت النبي النقطع الوحي، وقد أكمل الله تعالى الدين، قال تعالى: ﴿ النيومُ أَكُملُتُ لَكُمُ بِينَكُمُ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ للدين، قال تعالى: ﴿ النيومُ الدين الرسالة وبلغ الأمانة، وقال ﴿ تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما تكتاب الله وسنتي، ولن يتغرقا حتى يردا علي الحوض». [صحيح الجامع: ٢٩٣٤] والدين الحق يقوم على التسليم والتصديق والاتباع، وهو دين الله تعالى، أنزله على رسوله ﴿ بالوحي، وأكمله، فليس لأحد أن يحدث شيئًا زاعمًا أنه من الدين، لأن النبي ﴿ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». [متنق عليه]

أما أهل الأهواء والبدع فقد تفرقت بهم السبل في مصادر التلقي والاستدلال. وفي هذا المقال نكمل ما بدائاه في الحلقة السابقة، ونتناول صورًا أخرى من الخلل في منهج فهم الدين وتلقيه عندهم، فمن ذلك:

## صورمن الخلل في منهج التاقي والاستدلال عند البندعة

ا اعتمادهم في تقرير العقيدة على أصولهم الفاسدة من منهاج أهل الأهواء والبدع وسلماتهم العامة، أنهم يعتمدون على أصولهم الفاسدة في تقرير الدين أولاء ثم يتلمسون من الأدلة الشرعية ما يوافق أهواءهم على غير نهج سليم.

قال شيخ الإسلام مبينًا القرق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الأهواء: «والألفاظ توعان، نوع يوجد في كلام الله ورسوله على ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله على قيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعتى هو الأصل، ويعرف مما يعتيه الناس بالناني ويرد إلى الأول، هذا طريق أهل الهدى والسنة، وطريق أهل الضلال والدع بالعكس، يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعًا له، قيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم،

ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة، يعنون أنهم يعتقدون معنى بلغتهم ورأيهم، ثم يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه».

[الفتاوي ۱۷/۵۵۳]

وقال: «وأهل البيدع سلكوا طريقًا أخيرى البندعوها اعتمدوا عليها، ولا يذكرون المديث، بل ولا القرآن في أصنولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد،

[منهاج السنة ١٣٧٨]

وقال: «والمقصود هذا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التقرق والاختلاف صار أهل التقرق شيعًا، وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يواققها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه، فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم

يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول على بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها». [الفتاوى ١٨/١٣،٥٨]

وقال: «وأهل البيدع والضيلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا هم كما قال مجاهد: أهل البدع والشيسهات يتمسكون بما هو بدعة في الشيرع ومشبتبه في العقل، كما قال فيهم الإمام أحمد: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يحتجون بالمتشابه من الكلام، ويضلون الناس بما يشبهون عليهم. والمفترقة من أهل الضسلال تجعل لها دينًا وأصول دين قد ابتدعوه برايهم، ثم يعرضون ذلك على القرآن والحديث، فإن وافقه احتجوا به اعتضادًا لا اعتمادًا، وإن خالفه فتارة بحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله، وهذا فعل المستهم، وتارة يعرضون عنه ويقولون: نقوض محناه إلى الله، وهذا قعل عنامتهم وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول اللها يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له علم بالمعقول ولا بالأصبول، ويجنعلون كبلام الله ورستوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله أو لا يعدر في مسعداه إلا الراست حيون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقًا لهم على ذلك القول» [الفتاوي ١٤٢/١٣]

٢. استعمال الأقيسة العملية في صفات الله وسأنر أصول العميدة

من المعلوم أن المذهب الحق في أمور العقيدة أنها توقيفية لا مجال للعقول فيها إلاَّ بالتسليم للنصبوص الثابتة، لأن العقول والأفكار لا تحيط بالغيب، وأن القاعدة الشرعية أن الله تعالى له

## اعداد/ معاوله محمد هدكل

المثل الأعلى من كل شيء، فسلا يقسس بغسره ولا يقاس به غيره. [درء التعارض: ٢٩/١]

إلا أن أهل الأهواء قاسوا الله تعالى بخلقه في نفس الوقت الذي زعموا قيه الهروب من الإثبات خوفًا من التشبيه، فقد قالوا في الصفات بمقاييس عقلية، ومن ذلك:

مقولتهم: «أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات، وأن صا لا يخلو من الصفات فهو محددث؛ لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، ولأجلها التزم جهم التعطيل وفناء الجنة والنار». [درء التعارض: ٢٩/٤]

ثم الترم المعترلة نفي الصفات، ثم الترم الكلابية والأشاعرة والماتريدية نفي أقعال الله الاختيارية، وتأويل الصفات.

«والتبرم أبو الهنديل انقطاع حبركنات أهل الجنة». [درء التعارض: ١/٠٤]

كما الترم أهل الكلام من المعترلة وغيرهم الإجلها ثفي الصنفات أو بعضها، الترموا كذلك القول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، وإنكار العلو على العرش.

. [درّه القعارض: ١/١٠٤، ١٤]

ومن ذلك قدولهم: ﴿إِن البيد والعين والوجه حدوارح وأعضاء والله منزه عن الأعضاء والجوارح، وغليه قليس لله يد ولا عين ولا وجه، قردوا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله على بالأقيسة العقلية.

ولهذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وقال: يجتنب المتكلم في الققه هذين الأصلين؛ المجمل والقياس، وهذه طريقة يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنية والملاحدة.

[الفتأوى ٢٧/٥٣٧]

ولذلك قال شيخ الإسلام: «التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع». [الفتاوى: ٣٩٢/٧]

والمتامل لحال أهل الكلام يجد أنهم ما نفوا صفات الله تعالى إلا حينما قاسوها على صفات الخلق وأفعالهم، ولم يعتقدوا أن الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَنَىٰءً﴾.

The less of the second of the

قالتأويل من أخطر مناهج أهل الأهواء والبدع، فيهدو وسيلتهم لرد دلالة النصوص وتعطيل معاتيها، دون تعرض لإنكارها وردها بالكلية، ومن ذلك:

تحريف التاويل وتحريف التنزيل، قال تعالى: ﴿ يُلُوُونَ أَلْسِنِّتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٧٨]، وقال

تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَدَرَلَ عَلَيْكَ الكِتَابِ
مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنْ أُمُّ الكِتَابِ
وَأَخُرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمًا الذِينَ فِي
وَأَخُرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمًا الذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ رَبُعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ فَي الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ وَمَا يَحْلَمُ تَأُوبِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَحْلَمُ يَقُولُونَ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَا بِهُ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبَّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [الرعمران: ٧]

ومبدأ التأويل عند أهل الكلام كان في مسائل قليلة – كالكلام – وبحدر شيديد، ثم تجارت بهم الأهواء حتى فتحوا باب التأويل القاسد.

ولما فتحوا باب التاويل لم يقف متاخروهم عند حد، فأولوا جميع الصفات الخبرية، حتى قال الكوثري؛ دوإذا صح التاويل لبرهان في شيء صح في بقية الأشبياء، حتى لا فرق بين برهان وبرهان ولا لفظ ولفظ».

وهذا ما كان يُحذر منه السلف في تعليلهم كراهة التأويل كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، فقد كان السلف يقولون لمبتدعة التأويل من أهل الكلام الأوائل: إذا فتحتم باب التأويل في بعض الصفات والسمعيات، فمن يأمن أن يتذرع غيركم بذلك إلى التعطيل وتغيير جميع العقائد والشرائع، وقد حصل فعلاً أن عطلت الجهمية والفلاسفة

والباطنية، قال الدارمي: «وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها مثل: سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن النبي ابن سيرين، وعمرو بن دينار عن جابر، عن النبي وما أشبهها؟

قال: ققال المريسي: لا تردوه تفتضحوا، ولكن غالطوه بالتأويل، فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف، كما فعل هذا المعارض سواء...». [رد الدارمي: ٢٠٠، ٢٠٠]

ولما فعل ذلك بشر المريسي حيث الف كتبا في تأويل كثير من نصوص الصفات وأفعال الرب سبحانه وتعالى، تابعه أخرون ممن ينتسبون للسنة كابن الثلجي، ثم استمد ابن فورك من ابن

الثلجي، وتأثر به بعض أوائل الأشاعرة كالبيهقي، والباقلاني، والخطابي، ثم صار التاويل منهجًا للأشاعرة، ومنذ عهد الجويني (أبو المعالي) ثم الغرالي والرازي والآمدي والإيجي صار التأويل منهجًا للأشاعرة في صفات الله تعالى وأفعاله، وفتحوا أبواب التاويل على مصاريعها في الصفات على مصاريعها في الصفات

وغيرها، فصار كل صاحب هوى أو شبهة أو ترعة عقلانية، يعارض ويرد ما يرده من شبرع الله وتصبوص الوحي بالتاويل. فحسبنا الله وتعم الوكيل، [انظريراسات في الاهواء/د. العقل]

قال ابن القيم: «وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالمعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلاً تأولوه، ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة؛ ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه.

ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلّم احدًا، ولا يُرى بالأبصار، ولا هو فوق عرشه ميائن لخلقه، ولا له صفة تقوم به؛ أولوا كل ما خالف ما أصلوه.

ولما أصلت القدرية أن الله سيحانه لم يخلق

إن إيثار الدنيا الدائم والراحية الخيالصية من على الأخسرة يكون التقصان.

فالزاهد في الدنيا هو الذي علم أن الله عزُّ وجلُّ قد أهان الدنيا، وأنه لم يرضعها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة قليلة، وأن رسول الله ﷺ رَهُدَقيها وحدر أصحابه من فتنتها، وهو الذي نظرفي الدنيا وسيرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصانها وخستها

وألم المزاحمة عليها والحرص ا عليها، وما في ذلك من الغصيص والنغص والإنكاد، وأخسر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، ونظر في

الآخرة وإقبالها ومحيئها ولابدء ودوامها وبقائهاء وشسرف مسا فسيسهسا من الخسيسرات والمسسرات والتفاوت الذي بينها وبين مسا في الدنيسا، وإذا كسان أغلب الناس لا يتركون النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائية المنتظرة؛ فالزاهد في الدنيا

رغيته في الأعلى الأفصل.

قَالِقُومَنَ الذي يحب الله هو الذي لا يركن إلى النبيا ولا يتخذها وطنًا، ولا يحدث نفسه بطول البقاء قبها، ولا بالاعتناء بها، ولا يتعلق منها إلا يما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا يشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله ووطئه.



فيها حقيقة الزهدء وعلموا أنها معير وممر لا دار مسقسام ومستقر، وأتها دار عيسون لا دار سيسرور، وأنهسا سحاية صيف تنقشيع عن قليل،

وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أنن قد تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت بالرحيل.

> قال رسول الله على: والدها سيحن المؤمن، وحنة الكافر». [صحيح مسلم- كتاب الزهد]. فكل مـؤمن مـســـون ممتوع في الدينيا من الشبهوات المصرصة والمكروهة، مكلف يقعل الطاعات الشباقية، فيأذًا منات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم





ودخولهم الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون عليه السلام، وقد حكم يوشع بالتوراة مدة بقائه بينهم، ولما حانت وفاته؛ أوصى بني إسرائيل بالثبات على دينهم والتمسك بتوراتهم، لأن ذلك سبب عـزتهم في الدنيا ونجاتهم يوم الدين، وتوالت عليهم الأحـداث والسنون، ولما اشتهربه بنو إسرائيل من التفلت والانحلال كلما حانت لهم الفرصة، فقد جعل الله سياستهم في أيدي أنبيائهم، كلما مسات نبي خلفه نبي، ليكون أردع لهم عن الذنب، وأوجع لهم في العقاب إذا حادوا عن الصراط المستقيم.

الله عنه يحدَّث عن النبي ﷺ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء...». النحديث،

لكن هل حقظ اليهود عهود أنبيائهم ومنهم يوشع عليه السلام وقد مكنهم الله من الأرض المقدسة؛ هيهات هيهات، وقد مرُّ بنا من تاريخهم ما يدل على طبيعتهم المتمردة على أوامر الله، والمستهينة بمتابعة أنبيائه وهم بين ظهرانيهم؛ فكيف يكون الحال بعد وفاة النبي وخلو الزمان منه؛ نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عن أهل العلم: (كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعيد يعضهم الأصنام، ولنم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأسرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا خلقًا كثيرًا وأخذوا منهم بلادًا كثيرة). وهذا ما تتناوله الآيات الكريمة التالية من سورة اليقرة، قال تعالى: ﴿أَلَمْ ثَرَ إِلَى الْمَارِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِتِي إِذْ قَالُوا لِنَبِيُّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ في ستبيل الله قَالَ هَلْ عَسنيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وُمَا لَنَا أَلاَّ نَقَاتِلَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَنْنَائِنًا فَلُمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً مُنَّهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالطَّالِمِينَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ شَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتُ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنْ اللَّهُ اصِيْطُفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسِيْطُةً فِي العِلْمِ وَالجَسَيْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مِن يَشْنَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَن يَأْتَيْكُمُ التَّابُوتُ قيبه سكينَةً مِّن رَّبُّكُمْ وَيَقِيُّةً مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسنى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلَهُ الْمُلائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) قَلَمًا فَصلَل طَالُوتُ بِالجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُنْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنِ شَرَبِ مِنَّهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لُمْ يُطْعَمُّهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَّ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنَّهُ إِلَّا قَلِيلاً مُثَّهُمْ فَلَمَّا حَاوَزُهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مَّلاقُوا اللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَيَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوا لجِيالُونَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَلَبْرًا وَثُبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانِصِنُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ (٢٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَـالُوتَ وَآتًاهُ اللَّهُ الْمُلَّكَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمًّا بِشَيَّاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ بَكُمْنِهُم بِبَعْضَ لَفُسندُتُ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَصْلًا عَلَى العَسالِينَ (٢٥١) تَلْكُ آيُاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحُقِّ وَإِنَّكَ لَنَ المُرْسَلِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦- ٢٥٢].

كان لقاؤنا السابق حول خروج بني إسرائيل من التيه،

روى البشاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى أبي هريرة رضي

الحصد لله القائل: ﴿ وَقُلَ الحنظ لله النور للإستضر والذا

وتخريك فكريدة في الثلاث وتخ يَكُنَ لِنَا وَلِي لِأِنْ النَالُ وَكَسِيرُوا شَكَّمِدرًا شَهِ أَمَا مِحَلَة

وسيكون لذا مع هذه الآيات الكريمة وقعتان الأولى: حول معاني الآيات، والثانية: حول الدروس المستفادة منها.

أولاً: العاني والشرح:

ا سقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ ﴿ أَيْ الْمِ تعلم الكن والمه تعلم الكن والمه ترسان ومكان الحدث كأنه يراه ويسمعه فهذا أبلغ في التعبير عن صدق الخبر وحقيقته وشموله وكيف لا والمخبر هو رب العالمين السبحانه ﴿ اللَّهُ ﴿ وجسوه القوم وأهل الرأي والمشورة فيه اقترحوا على نبي لهم في زمن ما بعد موسى أن يجعل عليهم ملكا قائدا يقودهم في قتالهم ضد اعدائهم حتى يتحدوا بعد تفرق ويستعيدوا ما سلبه منهم أعداؤهم.

٧ - ﴿نَبِيِّ لَهُمُ ﴾ النبي هو «شبعون» كما ذكر السدِّي، ويقال: «شمويل» كما ذكره مجاهد، وأيضًا يقال: «سبمعون». وهذا هو الصحيح خلافًا لمن قال: «يوشع بن نون»، وقد سبق الحديث عن يوشع، ولا يعقل أن يكون هو المقصود هذا لأن يوشع كان معاصرًا لموسى وتولى الأمر بعده، أما هذه القصة فكانت في زمن داود عليه السلام وبينه وبين موسى أكثر من الف عام. ذكره ابن كثير.

٣- أجابهم نبيهم من خلال خبرته بأحوالهم يريد أن يتأكد من عزمهم وصدقهم في مرادهم متسائلاً عن جدهم في طلبهم، أحقًا ستقاتلون؟ أم أنكم عند التقاء الجيشين ستفرون؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا عدونا من ديارنا، وأبعدنا عن أبنائنا، ونسائنا بالقتل والأسر،

ع -ورغم أيمانهم المغلظة، وعبهودهم المؤكدة، والمبررة بما حدث لهم، ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلُوا إِلاَ قَلِيلاً مَنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَالظَّالِينَ ﴾ .

ه -قال لهم نبيهم «شيمعون»: إن الله احتار طالوت ملكًا عليكم يقودكم لقتال عدوكم.

" -قالوا: كيف يكون (طالوت) ملكا علينا، وليس هو من سنبط الملوك ولا من بيت النبوة، وليس من أهل الثراء؛ فنحن أحق بالملك منه.

٧ -ردّ عليهم شيمعون عليه السيلام مؤكدًا قوله مرعمًا له بحبه لا تقبل المناقشية، قبال: إن الله سيحانه وتعالى هو الذي اختاره، وهيأه لقيادتكم بزيادة وسعة في العلم والجسم، وهذه أهم مؤهلات القيادة والله أعلم باختياره يؤتي ملكه من يشاء فهو سيحانه واستع الفضل والعطاء عليم بحقائق الأمور لا يخفى عليه منها شيء.

٨ -لم يكن أمام بني إسرائيل إلا التسليم، وإن كان كثير منهم استسلموا وهم كارهون.

٩ -قال لهم نبيهم إن علامة ملك طالوت عليكم أن يأتيكم (التنابوت) الصندوق الذي فيه التوراة، وأيضنا فيه آثار مما ترك آل موسى وهارون تحمله الملائكة.

التابوت كان قد انتزعه منهم أعداؤهم عندما جاسوا خلال ديارهم فعندما ينتزع من عند أعدائهم، ويأتيهم بطريقة لا دخل أهم بها فهذا من أهم علامات النصر والتمكين لهم، ومن أقوى الأدلة المادية على ملك طالوت.

۱۱ - لما خرج طالوت بقومه لقتال الأعداء أراد أن يُجري حالة من التصفية بين جنوده تقوم على أساس القلّة الصالحة خير من الكثرة التي تجمع الغث والسمين.

١٢ - أخبرهم طالوت بايتلاء الله لهم بعدم الشرب من النهر الذي سيعبرونه، فالذي يشرب لا يصلح للجهاد، والذي لا يشرب فهو الصابر المحتسب المطيع قهذا هو المجاهد، واستثنى طالوت من اغترف غُرُقة بيده فهذا يمكنه أن ينضم للجيش.

17 - وكانت المفاجئة أنهم شربوا من النهر إلا قليالًا، يعني الكثير عَبُّ من الماء عببًا ومالاً بطنه، والقليل الذي أمسك عن الشرب أو اغترف غرفة بيده.

والتقى الجيشان هرموهم بإذن الله، وقتل داود والتقى الجيشان هرموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، كان مقتل جالوت هو مفتاح هريمة العمالقة الجبارين حيث كان جالوت هو رأسهم وقد حكيت اساطير في قوته وبطشه، وعندما قتل هرم جيشه واستعاد بنو إسرائيل ملكهم بإذن الله، وإذا أراد الله أمرًا هيأ له أسبابه الظاهرة والحقية.

قتل داود لجالوت قد أغنانا الله بالقرآن عنها، قإن الله سيبحانه قال في هذا الموطن عن داود: ﴿وَآتَاهُ اللّٰهُ المُلْكُ وَالحَكْمَةُ وَعَلّٰمَهُ مِمّا يَشَاءُ ﴾ فقد أشارت الله الكلمات العظيمة إلى نبوة داود وملكه لبني إسرائيل، فقد آتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون، وعلمه الله التوراة وصناعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك مما شاء ربنا سيحانه وتعالى، وبدأ في بني إسرائيل عصر داود عليه السالم، وسنأتي في المرة القادمة للحديث عن الدروس المستفادة من هذه القصة ثم نستكمل مسيرة بني إسرائيل في عصر داود عليه السالام. وإلى لقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

CALLE WAS ALL MARKED



ولد سنة مقتل الحسين يعني سنة إحدى وسنان وقبل ثلاث.

حيف الحييم حيين اللحية عائر العين بحيها أثر نقحة داية (وهي الشخة) وقد وخطاه الشيب.

وروى عن سعيد بن المسيب وعروة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن وطائفة.

ورجاء بن حيوة وابن المتكدر والزهري وأيوب السختياني وإبراهيم بن عببلة وحميد الطويل وابنه عبد العزيز بن عمر، وأخوه زبان ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق سواهم.

والمراهاء الماء الماء وهو السهر من أن يدكر ولكن للذكر والترجمة.

قال أبو جعفر الباقر: لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز إنه يبعث أمة وحده.

قال عمرو بن ميمون: كانت العلماء مع عمر بن العزير تلامدة.

قال الحسن البصري لما بلغه موته: مات خير الناس.

قال ميمون بن مهران: إن الله يتعاهد الناس بنبي بعد نبي وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز.

عن إبراهيم بن ميسرة: قلت لطاوس: هو المهدي- يعني عمر بن عبد العزيز-قال: هو المهدي، وليس به إنه لم يستكمل العدل كله.

قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سئل عن الطّلاء (شراب العنب المطبوخ) قال: نهى عنه إمام هدى يعني عمر بن عبد العزين.

عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن العريز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن العريز، قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس، قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله رسول الله فذكر يحدث عن رسول الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه، قال: فيحبه فقال: إني أحب فلانًا فأحبه، قال: فيحبه أهل جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

قال ابن سعد في الطبقات: أمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عسم بن الخطاب وكان ثقة مامونًا له فقه وعلم وورع.

قال الذهبي: وكان من أئمة الاجتهاد

ومن الخلفاء الراشدين، وقال: كان هذا الرجل حسن الخلق والخلق كامل العقل حسن السمت جيد السياسة حريصًا على العدل بكل ممكن، وافر العلم فقيه النفس طاهر الذكاء والفهم أواهًا منيبًا قانتًا لله حنيفًا زاهدًا مع الخلافة ناطقًا بالحق مع قلة المعين، وكثرة في الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرًا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشبهادة والسعادة وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين.

قال أبن حجر: ولى إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده فعد من الخلفاء الراشدين.

من أحدوائله وأشوائله عن ابي قبيل: أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير فأرسلت إليه أمه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك.

قال زيد بن أسلم قال لنا أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله في أشبه صلاة برسول الله في أشبه صلاة برسول الله في من إمامكم هذا يعني عمر بن عبد العزين قال زيد فكان عمر يتم الركوع والسجود ويحقف القيام والقعود.

قال ميمون بن مهران: أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا فما كنا معه إلا تلامذة وكذلك جاء عن مجاهد وغيره.

قال الزهري: سمرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة فحدثته فقال كل ما حدثته الليلة فقد سمعته ولكنك حفظت ونسيت.

حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز فاصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم فقال سليمان: يا أبا حفص هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟!

قال عمر بن عبد العزير: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله.

عن ابن عمر قال عمر: إنا كنا نتحدث وفي لفظ: يرعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من أل عمر يعمل بمثل عمل عمر، قال: فكان بلال ولد عبد الله بن عمر بوجهه شامة وكانوا يرون أنه هو حتى جاء الله بعمر بن عبد العزيز أمه هي ابنة عاصم بن عمر.

قال سليمان لعمر: يا أبا حفص، إنا ولينا ما قد ترى ولم يكن بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به، فكان من ذلك عزل عمال الحجاج وأقيمت الصلوات في أوقاتها بعدما كان أميتت عن وقتها مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها، قيل

إن سليمان حج فرأى الخلائق بالموقف، فقال لعمر أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصى عددهم إلا الله قال: هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدًا خصماؤك، فبكم مكاءًا شديدًا.

قال رجاء بن حسوة: ثقل سليمان ولما ماد أجلسته وسندته وهيئته ثم خرجت إلى الناس فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ قلت: أصبي ساكنًا، فانخلوا سلموا عليه ويايعوا بين يديه ما في العبهد، فسخلوا وقسمت عنده وقلت: إنه يأمرك بالوقوف، ثم أخذت الكتاب من جيبه وقلت إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا الكتاب فبايعوا، وبسطوا أيديهم، فلما فرغوا قلت: أجرك الله في أمير المؤمنين، قالوا: فمن؛ فقتح الكتاب فإذ قيه عمر بن عبد العزيز فتغيرت وجوه بني عبد الملك قلما سيمعوا (وبعده يزيد) تراجعوا، وطلب عمر فإذ هو في المستجد فأتوه وسلموا عليه بالخلافة فعقر فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه فأصعدوه المنبر فجلس طويلاً لا يتكلم، فقال رجاء: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه، فنهضوا إليه ومديده إليهم، فلما مدّ هشام بن عبد الملك يده إليه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال عمر :نعم إنا لله وإنا إليه راجعون، حين صاريلي هذه الأمة أنا وأنت، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس، إني لست بفارض ولكنى منفذ ولست بمبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم قانا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال، ثم دَّرْل، فأتاه صاحب المراكب، فقال: لا اتنوني بدايتي، ثم كتب إلى عمال الإمصار، قال رجاء: كنت أظن أنه سيضبعف فلما رايث صنعه في الكتاب علمت أنه

قال عبيد الله بن عمر: خطبهم عمر فقال: لست بذير أحد منكم ولكن أثقلكم حملاً.

قال الزهري: كتب عمر بن عبد العزيز إلى سالم ليكتب له بسيرة عمر في الصدقات، فكتب إليه بذلك، وكتب إليه: إنك إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيرًا من عمر.

قال الذهبي: هذا كلام عجيب، أنى يكون خيرًا من عمر؟ حاشى وكلا ولكن هذا القول محمول على المبائغة، وأين عز الدين بإسلام عمر؟ وأين شبهوده بدرًا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات عمر شرقًا وغربًا؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.

عن مغيرة: أن عمر خطب وقال: والله إن عبدًا ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات لمُعْرَقُ له في الموت. (أي إنه أصيل في الموت)

عن ميمون بن مهيان السائل عبد العزيز

يقول: لو أقمت فيكم خمسين عامًا ما استكملت فيكم العدل، إني لأريد الأمر من أمر العامة فأخاف ألا تحمله قلوبهم فأخرج معه طمعًا من طمع الدنيا.

عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد: فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك، ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك.

عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه، فقلت: يا أمير المؤمنين الشيء حدث؟ قال: يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد في فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والمغريب المأسور، والكبير، وذي العيال في اقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسائني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد في فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسى فبكيت.

عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: كان مؤذن لعمر بن عبد العزيز إذا أذن رعد، قبعث إليه: أذن أذانًا سممًا ولا تغنّه وإلا فاجلس في بيتك.

عن الأوزاعي قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول: أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير، ومن عدّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما ينفعه، والسلام.

قال عمر: أفضل القصيد عند الجدد، وأفضل العفو عند المقدرة.

قال عمر: إن نفسي تواقة، وإنها لم تعطمن الدنيا شيئًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما أعطيت ما لا أفضل منه في الدنيا، تاقت إلى ما هو أفضل منه، يعنى الجنة.

قال مالك بن دينار: يقول الناس عني: زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزير الذي اتته الدنيا فتركها.

قال عمروبن مهاجرة كانت نفقة عمربن عبد العربز كل يوم درهمين.

قال رجاء بن حيوة لعبد العزير بن عمر: ما أكمل مروءة أبيك، سمرت عنده فعشى السراج وإلى جانبه وصيف نام، قلت: ألا أنبهه؛ قال: لا دعه، قلت: أنا أقوم، قال: لا ليس من مسروءة الرجل استخدامه ضيفه، فقام إلى بطة الريت (إناء كالقارورة) وأصلح السراج ثم رجع، وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.

كتب عمر بن عبد العربي إلى رجل: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك، يغض إليك

كل قان، وحبب إليك كل باق، والسلام.

قال سعيد بن أبي عروة: كان عمر إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله.

ومما يروي له من الشعر:

أيقظان أنت اليسوم أم أنت تائم؟

وكيف يطيق النوم حيران هائم فلو كنت يقظان الغداة لخرقت

مدامع عينيك الدمنوعُ السواجم تُسـر يما ييلي وتقــرح بالمني

حما اغتر باللذات في اليوم حالم نهارك يا مغرور سهو وغفلة

وليسلك نسوم والسردى لك لازم وسعيك قيما سوف تكره غيبه

كذلك في الدنيا تعييش البهائم عن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما يقول في الناس؟ قلت: يقولون: مسحور، قال: ما أنا بمسحور، ثم دعا غلامًا له فقال: ويحك، ما حملك على أن سقيتني السمّّ؟ قال: الف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق، قال: هاتها، فجاء بها، فالقاها في بيت المال، وقال: اذهب لا يراك أحد. قال الذهبي: كانت بنو أمية قد تبرمت بعمر لكونه شدد عليهم وانتزع كثيرًا مما في أيديهم مما قد غصبوه وكان قد أهمل التحرر فسقوه السم.

قال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر في مرضه يقول: اللهم أخف عليهم أمري ولو ساعة، قالت: قلت له: ألا أخرج عنك فإنك لم تنم، فخرجت فجعلت اسمعه يقول: في الأرض ولا فسادًا والعاقية للمتقين لا يُريدُون عُلُوا في الأرض ولا فسادًا والعاقية للمتقين في مرارًا، ثم أطرق فلبثت طويلاً لا يسمع له حسن، فقلت الوصيف: ويحك انظر، فلما دخل صاح فدخلت فوجدته ميتًا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه، قلت: وأخباره رضي الله عنه كثيرة قد أفردت فيها ورضي عنه.

وشائله: كانت وقاته يوم الخسيس لخسس مضين من رجب سنة إحدى ومائة.

# الراجع

- سير أعلام النبلاء . . التاريخ للزهير.
  - سيرة عمر بن عبد العزيز.
- تهذيب التهذيب. تقريب التهذيب.

الحمد لله وحده والصالاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد:

نواصل في هذا المقال الحديث عن الصفات التي خص الله بها الأنبياء والرسل دون سائر البشر.

# । - धार्वाच्याक्ष्य हा धार्वावावायः

ففي كتاب المناقب في صحيح البخاري رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، أخرج في هذا الباب حديثين، الأول عن عائشة رضي الله عنها لما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربع ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر وقال: تنام عيني ولا ينام قلبي.

والثاني عن أنس بن مسالك رضي الله عنه ما وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، وقال أخرهم: خذوا

خيرهم فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل، ثم عرج به إلى السماء. وهذا مما اختص الله به الأنبياء، وقول أنس رضي الله عنه لا يقال من قبل الرأي كما ذكر ابن حجر رحمه الله.

فلا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يقبر نبي إلا حيث يموت». رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣/٥٥).

ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان هذا من قبيل الإجماع لأنه تم بمعرفة الصحابة الأخيار.

# ٣- يخيرون فبل الوت:

فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة». السلسلة الصحيحة (٣١٦/٢)، وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يقول: مع النبيين والشهداء والصالحين، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه خُير. [كتاب

التفسير (١٣) من صحيح البخاري].

وملك الموت خُيرٌ موسى عليه السلام، ففي الحديث: «جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران، فقال له: أجب ربك، فقال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقاها، قال: فرجع الملك إلى الله، فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، وقد فقا عيني، قال: فرد الله إليه عينه، وقال: ارجع إلى عبدي، فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فصا توارت يدك من شعره فإنك تعيش بعددها سنة، قال: ثم ماذ؟ قال: ثم تموت، قال: فالآن من قريب. رواه البخاري ومسلم، وملك الموت جاء موسى عليه السلام في صورة بشرية في البداية، وقد بين العلماء فقه هذا الحديث، وصحة الخبر تعني، التصديق به وإعمال العقل في قهم المراد منه، لا في رده كما هو الحال فيمن قدموا العقل على النقل.

# ٤- أنهم أحياء في فبورهم:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم، وحياة الأنبياء في قبورهم، وحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وليس معنى حياتهم في قبورهم جواز التوسل بهم بعد الموت، فلم يثبت ذلك عن السلف الصالح وليس من هديهم، ولقد مسر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره. [رواه مسلم كتاب القضائل].

وفي صحيح البخاري أيضًا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في قصه الإسراء: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى يصلي، وإذا إبراهيم

قائم يصلي، وصنف الإمام اليهقي في ذلك رسالة «حياة الأنبياء في قبورهم»، وفي هذا يقول العلامة الألباني- رحمه الله-: «اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث، إنما هي حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكيفيها وتشبيهها بما هو معروف عندنا في الحياة الدنيا». [السلسلة الصحيحة ج٢، ص١٩٠، ١٩١].

0-وايس لأحد منهم إذا لبس لأمته أن يضها:
ففي غزوة أحد، بعد أن شباور النبي صلى
الله عليه وسلم صحابته البقاء بشئان الخروج
لمواجهة العدو أو أن البقاء المدينة ومواجهة
المشركين من داخلها، رأى البعض أن يخرجوا
وكان غالبهم من شباب الصحابة، في حين
رأى الشيوخ غير ذلك، فأشار البعض لرسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يضع لأمه
الحرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما

# ٢- ليس لا حل منهم حالته العبل:

ففي قصة عبد الله بن أبي السرح الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه في عام الفتح، لكنه جاء مع عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أليس فيكم من كان يقتله ويريحنا من شيره؟ قالوا: يا رسول الله، لو أومأت إلينا بعينك، قال: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين».

والله من وراء القصد.



# لله والصيلاة والسيلام على رسول الله وعلى آله وصحيه

وسلم، أما بعد:

قسبل أن نبدا في الكلام على الأمتور المنقصة للتوحيد نذكر الفرق بين منقصات التوحيد ونواقضه:

تحدثنا في الحلقة السابقة عن الشرك الأصغر؛ تعريفه وحكمه، وذكرنا أول أنواع الشرك الأصغر في الأعمال الشرك الأصغر في الأعمال أو العبادات القلبية) وذكرنا من أمثلة هذا النوع: الرياء، وإرادة الإنسان بعبادته الدنيا.

ونكمل إن شياء الله تعالى بعض أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية.

تالتا الاعتماد على الاساب

السبب في اللغة: الحيل، ويطلق على «كل شيء يتوصل به إلى غيره» استعير من الحيل الذي يتوصل به إلى نزع الماء من البئر.

وفي الاصطلاح هو: الأمور المحسوسة التي يفعلها الإنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب، أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو في الآخرة.

فمن الأسباب في أمور الدنيا: البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل على المال، ومنها: أن يطلب من سلطان أو غني مالا، لينفق منه على نفسه وعلى أولاده، ومنها: أن يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم من عقوبة دنيوية، أو ليدفع عنه ظلمًا، أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهما، ومنها: أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من مرض، ونحو ذلك.

ومن الأسباب في أمور الآخرة: فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى والنجاة من عذابه(١)، ومنها:

# نفضيلة الدكتور

أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفور بالجنة والنجاة من النار، ونحو ذلك.

والذي ينبسغي للمسسلم في هذا البساب هو أن يستعمل الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع أو بالتجرية الصحيحة، [قال شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - في القول المفيد، باب من الشرك ليس الحلقة ١/٥٠١ك «طريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل ﴿ فِيهِ شِيفًاءُ للنَّاس﴾ [النحل:٦٩]، وإما عن طريق القدر، كما إذا حربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الإلم أو المرض، ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرًا مباشيرًا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: أنا جربت هذا وانتفعت به، وهو لم يكن مباشرًا، كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع لأن للانقعال النفسي للشيء أثرًا بينًا، فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي أخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشبعر بخبقة الألم، كذلك الذين بلبسون الحلق ويربطون الخيوط؛ قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسى، والشعور النفسى ليس طريقًا شبرعيًا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقًا للتشريع»، وينظر مجموع الفتاوي ١/٧٧١]، كما ينسغي للمسلم أيضا مع استعمال الأسباب المشروعة أن يتوكل على الله تعالى، قال الحافظ أبن القيم في طريق الهجرتين (ص٥٣٦، ٣٣٣): «التوكل يجمع أصلين: علم القلب، وعمله، أما علمه: فيقينه بكفاية وكبله، وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه، وتفويضه وتسليمه أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك، ورضاه بتصرفه له فوق رضاه يتصرفه هو لنفسه، فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما حماعه»، واعتقاد أن هذا الأمر إنما هو مجرد سبب، وأنه لا

أثر له إلا بمشيئة الله تعالى، إن شاء نفع بهذا السبب، وإن شاء أبطل أثره. قال شيخنا محمد بن عشيمين في القول المفيد باب ما جاء في الرقى (١٨٤/١): «ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نقسه بالسبب، بل يعلقها بالله، فالموظف الذي يتعلق بمرتبه تعلقا كاملا، مع الغيلة عن المسبب وهو الله قد وقع في نوع من الشرك، أما إذا اعتقد أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان الرسول في يأخذ بالأسباب مع التوكل، وقد كان الرسول في يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عث وجل -»

أما إن اعتمد الإنسان على السبب فقد وقع في الشرك، لكن إن اعتمد عليه اعتمادًا كليًا، مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الأصغر، فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبب الأسباب جل وعلا.

وعليه فإن ترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أمر بتركها، وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر الله به وأجمع عليه أهل العلم، ومخالفة لمقتضى العقل، ولهذا قال بعض أهل العلم: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسببابا تقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معتى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع»(٢).

ومن الشرك في الأسباب: أن يجعل ما ليس بسبب سبب سبب، فإن اعتقد أن هذا السبب يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله فهو شرك أكبر، كحال عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعتقدون أنها تنقع وتضر استقلالا، وإن اعتقد أن الله جعلها سببًا، مع أن الله لم يجعلها سببًا قهو شرك أصغر؛ ومن أمثلته: التطير، والاستستقاء بالنجوم، وسيأتي بيانهما وبيان كونهما من الشرك في هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

المثال الرابع من امثله الشرك الأصغر في الأعمال القلبية: التطير

التطير: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غيرهما، أو هي: ما يتشاءم به من الفأل الرديء، والشؤم: ضد البمن، وهو عدم البركة.

ومن أمثلة التطير، ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا أراد سفرًا رُجر أو أثار طيرًا، فإن

اتجه ذات اليمين تفاعل، فعزم على السفر، وإن اتجه ذات الشيمال تشياعم، وترك هذا السيفر، وقد كشر استعمال أهل الجاهلية للطيور في هذا الأمر حتى قيل لكل من تشياعم «تطيير»، ومن أميثة التشياؤم بسماع كلمة لا تعجبه كه (يا هالك)، أو بملاقاة الأعور أو العجوز الشيمطاء، أو برؤية الغراب، أو البوم، أو صاحب عاهة في أول سفره، أو في أول نهاره في ترك هذا السفر، أو يترك البيع والشراء في هذا اليوم، ومن أمثلته: التشاؤم ببعض الأثنهر كصفر، والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عشر، وغيرهم في هذا العصر، فتجد بعضهم لا يضع هذا الرقم في أدوار العمارة أو في المصعد أو في مقاعد الطائرات، ونحو ذلك تشاؤمًا.

والتطير محرم، وشرك أصنغر. والسبب في كونه شركًا هو يسبب ما يعتقده المتطير من أن ما فعله من التطير كان سببًا في دفع مكروه عنه أو في جلب الخير له مع أنه سبب غير صحيح، وإنما هو من خرافات الجاهلية، ومما يريثه الشيطان في نفوس الجهال، فإذا وقع بعض ما تطيروا به في بعض الأحيان جعلهم الشيطان يتعلقون بهذا التطير ويظنون أنه صحيح، كما أن في هذا التطير نوعًا من الإعتماد على الأسباب في دفع الضبر وجلب الخير، فهي أسباب باطلة شرعًا وعقلا، فهو قد اعتمد على سبب لم يجعله الله سيبًا، وتعلق قلبه بهذه الأسباب الباطلة، كما أن في التطير اعتمادًا على هذه الأمور الباطلة في دعوى معرفة ما سيكون في المستقبل، وهذا الحكم إنما هو في حق من اعتقد أن ما تطير به جعله الله علامة على هذا الأمر المكروه أو سببًا في حصوله، أما من اعتقد أن هذا المتشاءم به يحدث الشير بنفسه ويفعله استقلالا، أو اعتقد أنه يعلم الأمر الذي سيقع في المستقبل ويخبر به، فهذا من الشرك الأكبر(٥).

ومثله: الفعل الذي يقدم عليه العبد أو يعزم عليه الرؤيته أو سماعه ما يسرنه كما سبق ويستثنى منه الفال الحسن، وهو: أن يكون الإنسان قد عزم على أمر معين فيرى أو يسمع أمرًا حسنًا من غير قصد له، فيسربه ويستبشربه، ويزيده ذلك اطمئنانًا بأن ما كان قد عزم على فعله سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى، ويعظم رجاؤه في الله تعالى في تحقيق هذا الأمن، من غير اعتماد على هذا الفأل، فهذا حسن، فالفأل حسن ظن بالله تعالى،

ورجاء له، وباعث على الاستعانة به، والتوكل عليه، وعلى سرور النفس، وانشراح الصدر، وهو مسكن للخوف، باعث للآمال، والطيرة على النقيض من ذلك: فهي سوء ظن بالله، وتوكل على غيره، وقطع للرجاء، وتوقع للبلاء، وقنوط للنفس من الخير، وهو مذموم وباطل شرعًا وعقلا.

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على بطلان التطير وتحريمه أما حديث ابن عمر الذي رواه البخاري (٥٧٥٣-٥٠٩٤)، ومسسلم (٢٢٢٥) عن النبي على أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» ومثله حديث سهل بن سعد عند البخاري (٢٨٥٩)، ومسلم (٢٢٢٦) فالأقرب أن المراد بالشؤم في هذا الحديث وشواهده ما رجحه الإمام البخاري في صحيحه وغيره، ورجحه شيخنا عبد العزين بن باز ـ رحمه الله ـ في بعض دروسه من أن المراد ما يكون في بعض أعيان هذه الثلاثة من الضرر المحسوس، كالمرأة السيئة الخلق، والدار الضبيقة، أو السيئة الجيران، والفرس السيئة الطباع، ونحو ذلك، ومن ذلك ما ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الطيرة شسرك»(٦)، وتمامنه: «وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل» وهذه التتمة من قول ابن مسعود رضى الله عنه كما في سنن الترمذي، والمعنى: وما منا أحد إلا وقد يعتريه التطير، وهذا يدل على أن ما يقع في القلب من التطير من غير قصد من العبد ولم يستقر في القلب صعفو عنه، لكن إن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو مخرم، ويؤيد هذا حديث معاوية بن الحكم عند منسلم (٣٧٥)؛ قنال قلت: ومنا رجنال يتطيرون؛ فقال شياء «ذاك شيء يحسدونه في صدورهم، فلا يصدنهم»، وفي رواية: «فلا يصدنكم».

ومما يدل على تحريم الطيرة أيضنا وإباحة الفال: ما رواه عروة بن عامر، قال: ذكرت الطيرة عند رسبول الله على، فقال: «أحسنها الفال، ولا ترد مسلمًا، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم: لا يأت بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك»(٧)، قال في فتح المجيد ص٢٢٥: «وقوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات»، وقوله على: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل

الحسن» قالوا: وما القال؛ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» رواه البخاري ومسلم(٨).

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعًا وعقلا، قال: «وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عن وجل فإذا سخط على عبده شقي في الدنيا والآخرة كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة، فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله، واليمن هو طاعة الله وتقواه كما قيل:

إن رأيًا دعسا إلى طاعسة الله

لرزي مسيسارك مسيسسون

والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي، فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن يحسن المعصية ويزينها ويدعو من شياطين الإنس، وهم أضر من شياطين الجن، قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف، وشيطان الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية، وفي الحديث: « المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل»(٩)، وفي حديث آخر: «لا تصحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي»(١٠)، فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس ولا سيما من يؤمن أن ينزل عليه عذاب فيعم الناس ولا سيما من لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين، فإذا كشر الخبث هلك الناس عمومًا (١١).

## هوامش:

- (۱) مجموع الفتاوي ۱/۹۷۸، ۱۷۲،
  - (٢) مجموع الفتاوى ١٦٩/٨، وينظر آخر مدارج السالكين ١٦٩/٨، وينظر آخر مدارج السالكين ٢١/٣، وشرح الطحاوية: الدعاء ص ٢٧٩،
  - (٣) القول السديد باب من الشيرك ليس الحلقة ص٥٤، ٦٤، القول المقيد باب الرقى ١٨٣/١، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١٨٤٠-١٠٤٠.
  - (\$) ينظر: الصحاح، والقاموس المحيط، والنهاية (مادة: طير)، إكمال المعلم ١٤١/٧، جامع الإصبول ١٢٨/٧،
    - (م) ينظر: فيض القدير ٤/٤٢٤، القول المفيد ١/٧٧٥.
  - (٦) رواه الإمام أحمد (٣١٨٧ تحقيق شباكر)، وأبو داود (٣٩١٠)، والترمذي (١٦١٤)، وقد صححه الترمذي، والحاكم، وصححه أيضنا الذهبي والعراقي كما في فيض القدير ١٩٤٤، وأبن العربي في عارضة الأحوذي ١١٦/٧.
    - (۷) رواه ابو داود في الطب (۲۹۱۹)،
  - (٨) صحيح البخاري (٤٥٧٥)، وصحيح مسلم (٢٢٢٣) من حديث ا أبي هريرة .
  - (٩) رواه ابو داود (٤٨٣٣)، والترمذي (٢٣٩٥)، وابن حيان (٤٥٥)، وسنده حسن:
    - (١١) ينظر: لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر ص٧٧٠.





وعلى كل أسرة موحدة أن تجني ثمار التوحيد في الدنيا، وترجو جناها في الآخرة، فجنى الجنتين دان، والبلدة طيبة والرب غفور.

والتوحيد الخالص هو الذي أورث في القلب لذي الجلال تعظيما وإجلالا، فهو المتفرد بتصريف الأمور تقصيلا وإجمالا، فلينفر عباد الله في سبيله خفافا وثقالا، مستقيمين كما أمرهم مولاهم لا يبغون عن ذلك حولا ولا يرجون خبالا.

# تلعة(١)عارصة في جدار أسرة موجدة

ها هي ذي أسرة مسلمة موحدة، يتسرب إلى بيتها أمر من الأمور المعقدة، أسرة وحدت المعبود بحق فقالت: لا إله إلا الله، ووحدت المتبوع بحق الذي يبلغ عن الإله الحق فقالت: محمد رسول الله، فلما تسرب إلى تلك الأسرة ذلك البلاء لجأت إلى رب الأرض والسماء، فسئلت رسوله المبلغ عنه فوجدت الدواء، والحمد لله الذي كشف الهم وأزال الغم وأزاح البلاء، وعادت المودة ورجع السرور، وكفى الله تلك الأسرة الأخطار والشرور.

يروي البخاري ومسلم - رحمهما الله عني صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله عنه وقال: «يا رشول الله؛ إن امسراتي ولدت غلامًا أسود». ولا شك أن هذه في نظر هذا السعل ـ كارثة، فاستنكاره ولادة امرأته للغلام الأسود يدل على أن الرجل أبيض اللون وكذلك زوجته، ولو أن الرجل كان أسود اللون أو امرأته أو كليهما أما استنكر ذلك.

فعلم رسول الله على أن المشكلة حجمها كبير، وشرها مستطير، فكان لزامًا أن يجيب الرجل بجواب فصل، لأن المشكلة تجسدت في أن الرجل دخل إلى قلبه شك أن امراته زنت، وأن الولد ليس ولده، وهذه مشكلة في غاية الصعوبة، وأمر لا تتحمله النفوس؛ خاصة أصحاب النفوس الحرة العفيفة، لكن لأن الرجل لم ير شيئًا على امرأته من قبل يريبه؛ ولم يعهد عليها خيانة بها تصيبه؛ فسكت وأسر أمره في نفسه ولم يُبدم لها، وعلم أن من ثمار التوحيد أن يسأل من لا يعلم من يعلم، ويستشير الجاهل العالم، فالمستشير ما ندم، والمستخير ما خاب، والله تعالى يقول: ﴿ .. فَاستَالُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

فلما سال رسول الله على أجابه الخبير صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: «هل عندك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حُمَّر، فقال عَلَى: «هل فيها من أوْرَق (٢)؟» قال: إن فيها لور قا، فقال عَلَى: «من أين جاء هذا؟» قال الرجل: لعله نزعه عرق، فقال النبي عَلَى: «وهذا أيضا لعله نزعه عرق».

إن النبي على الذي ما سمعنا وما رأينا أحدًا أحسن تعليمًا منه، ولا أقدر

الحسمد لله والصسلاة والسسلام على رسسول الله وعلى آله وصسحسبه ومن والاه.. وبعد.

فإن الأسرة المسلمة السلمة التي رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحصد وبالإسلام ديئًا وبمحصد بالله واليوم الآخر؛ تعرف ان التوحيد هو حق المجيد على العبيد، وأنه هو القول السديد؛ ﴿يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُسُوا اللَّهَ اللَّهَ وَقُولُ السَّدِيدُ اللَّهَ اللَّهَ وَقُلُولُ السَّدِيدُ؛ ﴿يَا أَيُّهَا وَقُلُولُ السَّدِيدُ اللَّهُ السَّدِيدُ؛ ﴿يَا أَيْكُمَا اللَّهُ وَلَولُوا قَلُولُ السَّدِيدُ؛ ﴿يَا أَيْكُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُوا قَلُولُ السَّدِيدُ! ﴾ [الأحزاب: ٢٠].

وكلمة التوحيد كلمة طيبة طيبة مياركة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السيماء، تؤتي أكلها كل حين بإدن ربها، قثمارها لا مقطوعة ولا ممتوعة.

على معالجة المشاكل بالحكمة وبيسير الكلمات منه على جعل ينقل الأعرابي إلى قصة أخرى جديدة يعيشها هذا البدوي مع إبله ليلا ونهارًا، وهي تشبه قصته تماما مع ابنه وزوجته، وليس أحدُ أحْبرَ بشان الإبل من راعيها الذي يرعاها، ومربيها الذي يتولاها، ويشرف على نتاجها ذكرها وأنثاها، فصار الأعرابي هو المحديث والمجيب لرسول الله على عن أمر هو فيه خبير، وبه عليم وبصير، وسيقوده علمه وخبرته إلى حقيقة هو يعلمها ويعيشها، ويدلل عليها ويوقن بها، ثم بعد ذلك ينقله المصطفى على إلى قياس هذه على تلك، فلا يجد الرجل أمامه إلا أن الإبل كما أنها مهما كانت حمراء فإنها تنتج الأسود الذي يكون نزعه عرق، أي اجتذبه جد من أجداده إلى لونه الأسود قولًا أسود مثله؛ فكذلك الحال في البشرا فأيقن الأعرابي أن الغلام ابنه حقيقة، وأن امراته بالبراءة من التهمة خليقة، فعاد إلى بيته مسرورا، مخلفًا شيطانه وراءه مذءومًا مدحورا، ولم يُعلِم امراته بشيء مما دار بينه وبين سيد إلبشر، فهو لا يريد أن يخدش ولم يُعلِم امراته بشيء مما دار بينه وبين سيد إلبشر، فهو لا يريد أن يخدش حياءها أو يرمي عرضها بشر، خاصةً وأنه لم يكن متيقنًا مما حاك في صدره، وجعله في حيرة من أمره،

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي ذلك إثبات القياس، وقياس النظير على النظير، وإن ذلك لا يُعد قذفًا. أهد

فلما جلّى رسول الله على الحقائق؛ رجع إلى المراته بصدر سليم غير ضائق، وهذا ثمرة التياني والجلم والتعقل وعدم العجلة؛ أن تُتدارك الأمور وتنزاح الشرور.

اما العجلة في النهام الناس، وجرح شعورهم وطعن أعراضهم قبل اليقين ورفع الالتباس، فهذا سبيل الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، فيصيبون بجهالة قومًا غير مذنبين، فيصبحون على ما فعلوا نادمين.

فليحذر أهل التوحيد اتباع خطوات الشيطان واستفرازاته، وليتجنبوا وعوده وإغراءاته، فما وعد إلا بغرور ورياء، وفقر وكبرياء، وما أغرى إلا بعداوة وبغضاء، عليه لعنة رب الأرض والسماء.

﴿ يَا أَيُٰهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِنَ اللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١].

وليعلم وليع كل مسلم موحد أن المشكلات التي كانت تُعرض على رسولنا على مهما عظمت وكبرت وتلاطمت كأمواج البحر فإنها كانت تتكسر وتتفكك على ساحل الحكمة وبكلمات يسيرة ووقت قليل عند من علمه الله الكتاب والحكمة، وبُعث إلينا ليعلمنا الكتاب والحكمة، فهل نتخذ ذلك منهجًا وأسوة وقدوة؟ بدلا من القيل والقال، وتقليب الأقوال والأفعال، وما ذلك إلا خُلُقُ من مِلُ العبادة وأورث الجدال، ونعوذ بالله من الخذلان.

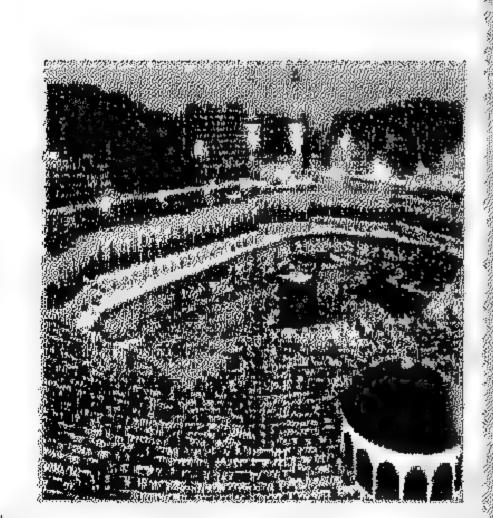

# الرأة السلمة مراقبة لربها والتعاقبة

ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر... ﴾ [البقرة:٢٢٦]، قصة (٣) في المراقبة لله عز وجل والخوف منه وحده سبحانه، هذه القصة حدثت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وقد كان يعس بالمدينة كعادته، متفقدًا أحوال رعيته، فسمع امرأة كان زوجها خرج غازيًا في جيش عمر تقول:

لقد طال هذا الليل وارور جسانية

وليس إلى جنبي خليل ألاعبيه فيوالله لولا الله أنني أراقبيه

لحُـرِكَ مِنْ هذا السسرير صوائبة منحَـافة ربي والحـياءُ يصـدُني

وإكرام بعلي أنْ تنال مراكسية قال ابن قدامة في المغنى: فسأل عمر نساءً: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن: شهرين، وفي الثالث يقل الصبر، وفي الرابع ينفد الصبر، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: فكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشبهر أن يردوهم، ويُروى أنه سأل عن ذلك حفصة رضي الله عنها

فمراقبة تلك المرأة ربها وخشيطها إياه كانت حائلا دون دخول أجنبي عليها، وكذلك حبها ووفاؤها لزوجها، وحفظها إياه في غيبته وإكرام منزلته عندها، كل ذلك وهو من صنفات المرأة الصالحة . جعلها تحفظ نفسها عن غير زوجها، قلا ينال منها أحد إلا هو، ولا يطأ فراشها سواه، فهو

فأجابت بذلك. اهـ

وعليه فلتسقط الصداقات بين البنين والبنات من الشيباب والشابات، فكلها صداقات محرمة لم يأذن بها رب الأرض والسموات، وكلها تشريع شيباطين الحن والإنس، قيال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَيْرَكَاءُ شَيْرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّينِ مَا لَكُمْ يَأُدُنْ بِهِ اللّهُ... ﴾ [الشورى: ٢١]

وليعلم كل من الصديق وصديقته الاجتبية عنه أن علاقتهما محرمة، من نظر وضحك ومصافحة، ورغبة شبهوانية حيوانية جامحة، وتمن لنيل كل منهما من الآخر، ومحادثات في غير حاجة مشروعة! كل هذا مما حرم الله ورسوله ولن يجني اصحابها

إلا الندم والخذلان، والعار والشنار.

وليعمل كل شباب وتعمل كل شبابة على إرضاء الله، ثقة بما أعد الله لعباده الذين تابوا وأمنوا في الجنات من النعيم المقيم، وقرة العين التي لا تنفد، والسعادة واللذة التي لا تنقطع «وهم فيها خالدون».

وهذه هاجر أم إسماعيل، يأتي بها إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، ومعها ابنها إسماعيل، فيضعهما إبراهيم عند البيت الحرام عند شبحرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسقاءً فيه ماء، ثم قُفّى راجعًا منطلقًا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! قالت له ذلك مزارًا وهو لا يلتفت إليها!! فقالت: الله قالت: إذًا لا يضيّعنا، والقصة بطولها في صحيح البخاري.

الله أهبر؛ حين ينطق أهل الإيمان بما وقر في القلب منه وصدقه العمل، وحين تكون العقيدة السليمة مقتاحًا لكل أمر منغلق، وحين يكون القهم السلف الصالح - دواءًا ناجعًا، ونورًا ساطعا، وقلقًا رائعا تطمئن به القلوب، وتسكن به النقوس، وتعلم أن الله تعالى لا يضيع أجسر الصابرين، وأن رحمته قريب من المحسنين.

وهل صيغ سيحانه أم إسماعيل وهي بتلك البقاع القاحلة والمفاور المهلكة؟ كلا والله، لقد أكرمها إكرامًا تتحدث عنه الخلائق عبر الدهور، والبلدة طيبة والرب غفور.

والحمد لله رب العالمين

شوامش

(١) الثُّلُمة: هي الجرح.

(٢) الأورق: هو الأسود من الإبل أو الرمادي.

(٣) تلقيص الحبير لابن حجر ١١٠١، المغني ١٦٦٧،







# اعداد/علی حشیش

نواصل في هذا التحدير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة الخطباء والوعاظ والقصاص، وتناقلتها بعض الكتب المصنفة في الأدعية الماثورة.

وإلى القارئ الكريم تحقيق هذه القصة وتخريجها:

# أولاً: من المصلة

روى عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. قال: ما احترق. قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله عن ومن قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشا لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

# الساماء المستحريس

الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه ابن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» (ص٥٢) (ح٥٥)، والطبراني في «الدعاء» (٩٥٤/٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٠٤/٢) من طريق هُدْبَة بن خالد حدثنا الأغلب بن تميم حدثنا الحجاج بن قُرَافِصنة عن طلق بن حبيب به.

# ثالثًا: التحقيق

هذه القبصلة واهية وسندها تالف وعلته: الأغلب بن تميم.

۱- أورده الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» (٢/ ١٠/ ١٧٢ ) وقال: «أغلب بن تميم منكر الحديث». أهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند البسخاري يدل على شدة الضعف حيث قال الإمام السيوطي في «التدريب» (٢٤٩/١)؛ البخاري يطلق: فيه نظر، وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». اهه.

٢- أورده ابن حبان في «المجروحين» (١٧٥/١) وقال:
«أغلب بن تميم متكر الحديث يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة خطئه»، اهه.

"- أورده الإمام الذهبي في «الميان» (١٠٢١/٢٧٣/١) وأقر قول الإمام البخاري، كذلك وأقر قول الإمام ابن حبان ثم نقل قول الإمام ابن معين في أغلب بن تميم بأنه ليس بشيء.

3- أورده الإمام العقيلي في «الضغفاء الكبير» (١/١١/١) وقال: «حدثنا محمد قال: حدثنا عباس قال: سمعت يحيى يقول: أغلب بن تميم المسعودي بصري: سمعت منه، وليس بشيء»، ثم قال: «وليس يتابع»، أه.

رابعًا: طريق آخر للقصة لا يصلح للمتابطات أو الشواها

رسول الله عَن الحسن قال: كنا جلوسًا مع رجل من أصحاب رسول الله عَن الحسن فقيل له أدرك دارك فقد احترقت فقال: ما احترقت داري، فذهب ثم جاء فقيل: أدرك دارك فقد احترقت،

فقال: لا والله ما احترقت داري، فقيل له: احترقت دارك وتحلف بالله ما احترقت، فقال :إني سمعت رسول الله يقول: «من قال حين يصبح ربي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أشبهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم، نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم، ثم قال: انهضوا بنا، فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء».

خامسا تخريج هذا الطريق

هذا الطريق أخرجه الحارث في «مسنده» (٩٥٣/٢) (ح١٠٥٢) قال: «حدثنا يزيد بن هارون، ثنا معاذ أبو عيد الله قال: حدثني رجل عن الحسن به».

واخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص٥٠) (ح٥٠) قال: «أخبرني عبد الرحمن بن حمدان حدثنا الحارث بن أبي أمامة بن محمد حدثنا يزيد بن هارون به».

سادسا: نتحقيق هذا الطريق

١- القصة أيضًا من هذا الطريق واهية والسند مظلم لجهالة الراوي حيث قال: حدثني رجل عن الحسن «قالرجل هنا لم يسم، وهذا عند علماء الحديث يسمي «المبهم» حيث قال البيقوني في «منظومته» «ومبهم ما فيه راو لم يسم» فالحديث مردود وسبب رد روايته جهالة عينه. لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى قلا تقبل روايته».

لذلك قال الصافظ ابن صجر في «شرح النخبة» (ص١٣٥): ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالة والته؟».

قلت: وهذا الطريق يريد القيصية وهنا على وهن كما هو مقرر في علم المصطلح كذا قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص١٠٧)، وابن كثير في «مختصره» (ص٣٣)، والسخاوي في «فتح المغيث» (٢٤٢/١).

قلت: فالمبهم هذا ليس هو أيا الدرداء لأن الحسن لم يجالس أبا الدرداء والشاهد على ذلك قول الإمام ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» (ص٤٤) رقم ١٤٨:

قال أبو زرعة: الحسن عن أبي الدرداء مرسل». اهد. قلت: وأقره الحافظ ابن حجر في «التهديب» (٢٣٤/٢).

## فأندةهامة

۱- بهذا يتبين أن الراوي المبهم في السند جعل الصحابي أيضنًا مبهمًا، وإن تعجب فعجب كيف يجلس الحسن مع رجل من أصحاب الرسول على وهو لا يعرف اسمه في مثل هذا الأمر الخطير وهو خبر حريق بيته.

وإبهام الصحابي ومجالسته للحسن يحتم أنه لم يكن هو أبا الدرداء لما بينا أنفًا بعدم سماع الحسن من أبي الدرداء، وعلى هذا تصبيح هذه قصلة أخرى لحريق بيت صحابي آخر اشتركت مع قصة حريق بيت أبي الدرداء في المعنى.

وهذا ما يسمى في المصطلح بالشاهد.

قلت: ولكنه شساهد لا يعتبر به حيث إن طريقه مظلم والراوي مبهم وكم تحت الإبهام من أمور عظام كشفت عن كذايين ومتروكين، كذلك والمشبهود له هو قصنة أبي الدرداء الواهية والتي لا يصلح لها شواهد لشدة الضعف التي بيناها أنفًا فكلا الطريقين لا يؤثر كونه شباهدًا أو مشبهودًا، وعدم التأثير يدل على أن الشباهد ظاهري لا حقيقي.

٢- حاول البعض أن يجعل الصحابي المبهم في المطريق الآخر هو أبو الدرداء لتكون قصمة الحريق لصحابي واحد.

وبهذا الصنيع يصبح الطريق الأخر مشاركا للطريق الأول في المعنى مع الاتصاد في الصحابي وهذا ما يسمى عند الجمهور من أهل الفن «المتابع».

وهم بهذا الصنيع زادوا القصة وهنًا على وهن لأن هذا ليس متابعًا حقيقة لأنه لا يعتبر به حيث إن:

١- السند مظلم والراوي مبهم كما بينا أنفًا.

Y- الإرسال الشقي لأن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء كما بينا أيضنًا.

وبهذا يصبح طريق المتابع ظلمات بعضها فوق بعض، بين سقط خفي وإبهام ولا يصبح مع السقط والإبهام متابعات تامة أو قاصرة، هذا بالنسبة للطريق الثاني.

٣- والطريق الأول لا يصلح أن يكون تابعًا أو متبوعًا لشدة الضعف التي بيناها أنفًا.

بهذا التحقيق تصبح قصة حريق بيت أبي الدرداء قصة واهية.

هذا ما وفقتي الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

تسأل : ط. م. ع: من بني سويف : هل للبنت حق في بيت أبيها بعد موته؟

والمجسواب: كان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات ويعاملونهن معاملة سيئة كما ذكر ذلك القرآن الكريم ، لكن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة ، ونالت فيه حظًا من التكريم والتقدير لم تنله من قبل ، ومن ذلك أن شرع لها حقًا في الميراث بنص القرآن كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأَنثَينِ فَإِن كُنَّ نِسِناءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنْ ثُلثًا مَا لَلْذَكَرِ مِثْلُ حَظً الأُنثَينِ فَإِن كُنَّ نِسِناءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنْ ثُلثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النّصاف فيه بالإبقاء أو البيع حسب حقها من الميراث ولها التصرف فيه بالإبقاء أو البيع حسب الحاجة والمصلحة ويكون البيع بسعر يومه.

# حكم الصارة في مسجد بجوار فير

يسأل: مصطفى طلعت من قرية سعود - مركز التحسينية -بمحافظة الشرقية عن حكم الصالة في مستجد يقع قريبًا من مدافن السلمين، كما توجد مقبرة (ضريح) لأحد الناس بين هذه القبور؟

والجواب: نهى الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، بل لعن السهود والنصارى لذلك ، ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ولله عنه الذي لم توفي فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد» والنهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالأولى والأحرى ، وقصد الصلاة في هذه المساجد من أجل القبور والتبرك بها يبطلها؛ لأنها عبادة لله صرفت لغيره القبور والتبرك في الحالة التي يسئل عنها السائل نرى – والله المعام – أن الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر، ويتخذ الآن منبرًا للدعوة وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس جائزة.

# المالاة لعبر القبلة

يسأل سائل - لم يذكر اسمه - عن جماعة يصلون في مسجد وإمامهم يتجه إلى القبلة ، ولكن المأمومين ينحرفون عنها شيئا ؟ والجواب : نشكر أولاً السائل على شكره وثنائه على مجلة التوحيدوما تنشره من حق وحير ساهم في إثراء الدعوة الإسلامية ، ونقول في الجواب على سؤاله إن استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها ، وعليه فيجب على الإمام أن يبين ذلك للمأمومين ، وعلى المصلي أن يتقي ربه في هذه العبادة العظيمة ويؤديها كما أوجبها الله وبينها رسوله على الموله على المحلة.



# حكم استعدال (البجاحة) لريمن المشرقي المساد

وتسأل طابيبة عن حكم تناول مريض الصادرما بسمى بر «البخاحاة» في الصايام؟

والجمواب: أن استحدام مريض الصدر «للبخاخة» لا يفطر بذلك للحاجة إليها، وأنها ليست في معنى الأكل والشرب، ولا تسمى أكلاً أو شربًا، والله أعلم.

# المراءة من الصحف المسادة المارة النواقل

تسأل سائلة عن حكم حمل المسحف في صلاة اللبل ؟

والجواب على المسلمين والمسلمات وجوب الاعتناء بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرًا وفهمًا ، والعمل بأحكامه وتطبيقه عمليًا في حياتهم ، وكان السلف يحرصون على ذلك ويهتمون بحفظ القرآن في صدورهم ليقفوا به بين يدي الله في صدالتهم ، ولو احتاج أحد إلى القراءة من المصحف في صلاة الناقلة لإطالة القراءة فيها جاز له ذلك . قال الإمام أحدم الا بأس أن يصلي بالناس وهو ينظر في المصحف . قال المرداوي في الإنصاف : وهذا المذهب وعليه أكثر الإصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقد ذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف .

# حكم الدعاء بعد ملاة العريصة

يسأل سائل عن حكم الدعاء بعد صلاة الضريضة؟

والجواب؛ لم يرد هذا عن النبي ولم يكن من هديه والمحاء بعد الفريضة، ولا روى عنه بإسناد صحيح ، ولا حسس ، وإنما كان واله إذا سلم من صلاته استغفر الله ثلاثًا ، ثم قال ؛ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ، ثم يذكر بعد ذلك الأذكار الواردة عنه واكن هنا مسالة اشار إليها ابن القيم في الزاد ، وهي لو دعا عقب هذه الأذكار جاز له ذلك ويكون دعاؤه في هذه الحالة عقيب هذه العبادة الثانية ، وهي ما وقع منه من أذكار بعد الصلاة لا لكونه دبر الصلاة. والله أعلم .

# a Mail was hard was

ويسأل عن حكم المساهدة بالبيا بعد السلام من المسلاة مباشرة ؟

والمجواب ان هذا أيضًا لم يرد من فعل النبي وهو من البحد التي أححدثها الناس واستحسنوها، مع التأكيد على استحباب المعاحفة إذا لقي المسلم أخاه المسلم وكذلك المسلمة، ولكنه غير مشروع في هذا الموطن لأن المسلم عليه أن ينشغل فيه بالأذكار الواردة بعد السلام.

# وصح الساس حال النشواد

كما بيسأل:

أين توضع اليدان في النشهد أثناء الصلاة؟ والجواب؛ أن النبي على فخذه اليمنى، وجاء في وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وجاء في رواية أنه وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكان يفعل في اليسرى مثل ذلك، وعليه فلو وضع المصلي كفه اليمنى على ركبته فلو وضع المصلي كفه اليمنى على ركبته اليمنى أو على فخذه وفعل في اليسرى مثل ذلك، أصاب السنة ، وكله صحيح وارد عن النبي على .

# من زاد ركعة في صلاته سهوا

يسأل شوقي صلاح الدين من كفر شكر-محافظ القليوبية:

عن رجل صلى الظهر خمس ركسات، وبعد التسليم أخبره أحد المصلين بانه صلى خمس ركعات فاتجه للقبلة وسجد سجدتين للسهو ؟

والجواب : أن الصلاة صحيحة وسجوده للسهو بعد علمه به في محله ، وهو موافق لما جاء عن النبي عما في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله عنه فلما انفتل تشوش القوم بينهم، فقال : «ما شانكم؟» قالوا: يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة ؟ قال: «لا». قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ، ثم قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين».

والله أعلم.



# 

# سجودة التلاوة ومايتعلق به

سندل: هل تشدرط الطهارة هي سعهاة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السعهاد؟

فأجاب فضيانه بقوله: سجدة التلاوة هي السبجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة والسجدات في القرآن معروفة، فإذا أراد أن يسبجد كبر وسبجد وقال: «سبحان ربى الأعلى»، «سيسحانك اللهم ربنا ويتصمدك، اللهم اغمضر لي»، اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه ، وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. «اللهم اكتب لى بها أجرًا، وحط عنى بها وزرًا، واجعلها لى عندك ذخرًا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود». ثم يرفع بدون تكبير ولا سالام ، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ أية فيها سجدة وهو يصلي فيجب عليه أن يكبر إذا سجد ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي على ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع ، وهذا يشيمل سجود صلب الصلاة، وسجود التلاوة.

وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ، ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلة فلا أعلم له وجها من السنة، ولا من أقوال أهل العلم أيضًا.

وأما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة ؟

فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: قمنهم من قال : إنه لأبد أن يكون على طهارة.

ومنهم من قال إنه لا يشترط وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة.

ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء.

# القراءة للمسبوق في الملاة

سئل: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع النائحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟

أجاب: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما في الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة ؛ لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة .

# إخراج الزكاة ليس لها زمان معين

سئل على الصدقات والزكوات معنت المدان ؟

أجاب الصدقات ليست مختصة بشهر رمضان ، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت، والزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها إذا تم حول ماله ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمنضان قريبًا ، مثل أن يكون حنوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به ، أما لو كان حول ركاته في محرم مثلاً فإنه لا يجوز له أن يؤخسها إلى رمسضان ، لكن يجسور له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج ، وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز ؛ لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدي عند وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه ، ثم إن المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته ، وقد لا يخرجها الورثة وقد لا يعلمون أنها عليه إلى غير ذلك من الأسباب التي يخشني على المرء إذا تهاون في إخراج ركاته أن تكون عائقًا عن إخراج زكاته.

أما الصدقة: فالصدقة ليس لها وقت معين، فكل أيام العام وقت لها ، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان ، لأنه وقت فاضل ، وقت الجود والكرم ، وكان النبي الناس وأجود ما يكون في رمضان ألله أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ، لكن يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت ، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها فقى هذا الزمن أفضل من غيره، أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو على فضيلة الوقت مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر - أي غير رمضان - فإنه لا ينبغي أن يخصمها برصضان ، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن ، والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان ؛ لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والركوات فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون ، لكنهم يفتقرون افتقارًا شيديدًا في بقية أيام السنة، فهذه المسالة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فصل الزمن مقدمًا على كل فضل.

# هل تجور خطبة الجمعة بغير العربية؟

سئل: ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟
أجاب: الصحيح في هذه المسألة أن لا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب إلا باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم، ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُسُولٍ إِلاَ بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسْبَيْنَ لَهُمْ ﴾ بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِن رَسُسُولٍ إِلاَ بلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسْبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ إدراهيم: ٤]، فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون.

# حكمتأخيردفن الميت

سنتل : ما رأيكم في من يؤد عر المبت عن دفنه الأجل وصول بعض الأقارب سن أساكن بعيدة ؟

أجاب: المشروع في الميت المبادرة والإسراع في تجهييزه، لقول النبي على: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». ولا ينبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض أهله ، اللهم إلا ساعات يسيرة، وإلا فالمبادرة في تجهيزه أولى ، وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعله النبي على حين صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد ، فدفنوها ولم يخبروه فقال: «دلوني على قبرها». فدلوه فصلى عليها.

# هل تصرف الزكاة في بناء المساجد؟

سُئل ، هل صرف الزكاة في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى في شأن أهل الزكاة ، ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ١٠].

أجاب؛ إن بناء المساجد لا يدخل في ضمن قبوله تعسالي: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لأن الذي فسرها به المفسرون أن المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله ؛ ولأننا لو قلنا : إن المراد في سبيل الله جميع وجبوه الضير لم يكن للحصير في قوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدُقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ ﴾ فائدة ، والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما عداه ، فإذا قلنا: إن ﴿ وَفِي سَبِيلِ ﴾ يعني جميع طرق الخير فإن الآية تبقى غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها بإنما الدالة على الحصر ، ثم إن في حوار صرف الركاة لبناء المساجد، وطرق الخير الأخرى تعطيل للخير؛ لأن كثيرًا من الناس يغلب عليهم الشيح ، فإذا رأوا أن بناء المساجد، وأن طرق الخير يمكن أن تنقل الزكاة إليها نقلوا زكاتهم إليها، وبقي الفقراء والمساكبن في حاحة دائمة.



تعلن إدارة شئون القرآن الكريم بالمركز العام عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره على النحو التالي:

أولاً؛ فروع السابقة

الفرع الأول؛ حفظ القرآن كاملاً مجودًا مع تفسير سورة الفاتحة والربعين الأولين من سورة البقرة. الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا. الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم مجودًا.

١- ألا يزيد عـمر المتسابق في الفرع الأول والثاني عن ثلاثين سنة، وفي الفرع الثالث عن خمس وعشرين سنة.

٢- أن يسجل المتسابق بياناته من خلال فرعه الذي ينتمي إليه، ومن ثم يرسل الفرع اسماء المتسابقين
 إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمركز العام الأنصيار السنة في نظائات مختومة بختم الفرع.

٣- آخر موعد لقبول أسماء المتسابقين وبياناتهميوم الأربعاء ١١ شوال ١١٤٨هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٢٤

٤- يرفق المتسابق ما يثبت تاريخ ميلاده مع الأوراق المطلوقة

ه- موعد إجراء المسابقة يوم الاثنين ٢٣ شوال ٩٤٪ أها للمتسابقين بالفرع الأول، ويوم الثلاثاء ٢٤ شوال للمتسابقين بالفرع الأول، ويوم الثلاثاء ٢٤ شوال للمتسابقين بالفرع الثالث.

نالتا جواز السايقة

المستوى الأول: الفائز الأول: ١٠٠٠ جنيه، الفائز الثاني: ٨٠٠ جنيه، الفائز الثالث: ٦٠٠ جنيه، الفائز الفائز الرابع إلى العاشر ٤٠٠ جنيه لكل فائز.

المستوى الثاني: الفيائر الأول: ٦٠٠ جينيه، الفيائر الثاني: ٤٠٠ جنيه، الفائر الثالث: ٢٠٠ جنيه، الفائر الثالث: ٢٠٠ جنيه، العاشر ١٠٠ جنيه لكل فائر.

المستوى الثالث: الفائز الأول: ٨٠٠ جنيه، الفائز الثاني: ٢٠٠ جنيه، الفائز الثالث: ٤٠٠ جنيه، الفائز الثالث: ٤٠٠ جنيه، الفائزون من الرابع إلى العاشر ٢٠٠ لكل فائز.

مدير إدارة شئون القرآن الشيخ/ ركريا حسياني



تقوم أيضًا بعمل مسابقة للترقي علميًا بالداعية. وهذا ضمن مشروع النهضة الدعوية.

الجائزة الأولى: ١٠٠٠ جنيه. من الثاني إلى العاشر: ٥٠٠ جنيه.

من الحادي عشر إلى العشرين: ٢٥٠ جنيه.

من الحادي والعشرين إلى الثلاثين: ٢٠٠ جنيه.

مع منح الفائرين الثلاثين شهادات تقدير.

١- أن يتقدم الداعية من قرعه الذي يدعو من خلاله.

٢- يرسل الفرع كشفًا بأسماء الدعاة إلى إدارة الدعوة بالمركز العام.

مشروع المسابقة

أولاءاختبارتحريريفي

١- حفظ القرآن الكريم. ٢- تفسير وعلوم قرآن حول سورتي الكهف ومريم.

٣- فقه ( أحكام الأسرة- الفرائض ). ٤- عقيدة ( من خلال العقيدة الواسطية).

٥- مصطلح حديث (شرح النخبة).

٣- الحديث حفظًا (٣٠٠) حديث (درر البحار) التي نشرت بمجلة التوحيد خلال الفترة الماضية.

موعد الاختبار التحريري ابتداءً من يوم الاثنين أول ذي القعدة ١٤٢٥هـ الموافق ا ١٢/١٣/٤ والاختبار بالمركز العام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيا القابلة الشمهية والجوائر بعد إعلان السيجة.

والإحارة ننمنى للحكاة الرفي والفوز والنوفيق.

مديرإدارة الدعوة والإعلام الشيخ/علي إبراهيم حشيش

# 

الحمد لله وحده والصيلاة والسيلام على من لا نبي بعده... وبعد:

فإن من رحمة الله بعباده أنه يجازيهم على نواياهم الحسنة ويضاعف لهم الأجور ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد فتح هذا الدين أبواب الخير لكل مجتهد ليصيب من فضل الله وعطائه على قدر توفيق الله تعالى له، فأين الله لا يمل حتى يمل العبد، وخرائنه

والعباد كلهم أمام الله تعالى سواء كاسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وسنة الله في التعامل مع عباده هي العدل والرحمة، فليس هناك تفريق ولا محاداة.

العالى لا تغيض ولا ينقصها إنفاق الليل ولا

وقد نهانا الرسول على عن احتقار المسلم وازدرائه، فقد روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله على «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وعندما سئل عن الكبر، قال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». رواه مسلم، أي الاستعلاء على الحق وعدم الخصوع له واحتقار الناس والحط من شانهم.

والمؤمن يطلب لأخييه المعاذير، والمنافق يطلب الزلات، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يقضيحه ولو في قعر بيته، روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي

# إعداد/ هملاح عبد المبود

برزة الأسلمي قال: قال رسول الله على: «يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الأيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، وذلك أن الله عورته يفضحه في بيته. وذلك أن المسلمين جميعًا كالجسد الواحد يستر بعضهم على بعض، وينصر بعضهم بعضًا ويعين كل منهم أخاه، والله تعالى يستر على عباده عوراتهم ويغفر لهم ذنوبهم التي عباده عوراتهم ويغفر لهم ذنوبهم التي ارتكبوها سرًا وعلائية، وقد أمرنا بالصفح والعفو والستر ووعد على ذلك أعظم الأجر والعفو والستر ووعد على ذلك أعظم الأجر

وإن تجريح الشرفاء واتهام الأبرياء بلية كبيري تبيتلي بها الدعوة في ذات جنودها وحاملي لوائها، وهي أعراض واضحة على مرض القلب وقسوته، وتجريح الأشخاص واتهامهم بما ليس فيهم مبعثه الكبر والعجب وحب الرياسة والاستعادء على الأشسباه والأقران وهو داخل في نطاق الغييبة التي نهانا الله عنها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا لاَ يَسْخُرُ قَوْمُ مِنْ قَوْم عَسْنَى أَنْ يَكُونُوا خُدُرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسِنَاءُ مِنْ نِسِنَاءٍ عَسني أَنْ يَكُنَّ خَـيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تُلْمِرُوا أَنْفَسْتُكُمْ وَلاَ تُنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِنُسَ الْاسْمُ الْفُستُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَٰ قِكُمُ الطَّالْمِونَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظُّنَّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ يَغْتَبُّ بَعْضَنَّكُمْ بَعْضًا [ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيبِهِ مَـيْتًا فَكُرِهْ تُصُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَحِيمٌ ﴾ [الحسجرات: ١١، ١٢]، وإن الشيطان لا يريد

المؤمنين أن يجتمعوا على الخير والطاعة، ويتخذ لذلك شتى الطرق والوسائل ولا يتطرق اليأس إليه أبدًا، وكلما خسر في جولة حاول في أخرى، فهو تارة يلقي بينهم الجدل العقيم في فروع وجزئيات، وتارة يفتح عيونهم على أخطاء بعضهم ويضخمها أمامهم، وتارة يضيع أوقاتهم في البحث عن الزلات والسقطات ليضيع ويضخمها المامهم، وتارة يضيع أوقاتهم في الحسنات ويبعثر الجهود، وإن الدعوة لدين الله توجب على صاحبها غض الطرف عن زلات إخوانه، وتفرض عليه إقالة عثراتهم والتعاون معهم فيما اتضح من الحق، والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله على عند الاختلاف، والخضوع للحق ولو كان

ذلك على حسساب التسراجع عن فسساد الرأي، فالحق أحق أن يتبع، وإن الدعوة لا تبتلي بشيء أضر وأسوأ من اتهام الأشيخاص بعضهم لبعض وانتقاص كل منهم من شان أخيه والتحقير من عمله ومسحساولة الارتفاع على أنقاضه، ولا يحدث هذا إلا عند

عياب الغاية والهدف والتواء المقاصد والنوايا فتضيع بذلك الأوقات والأعمال، ويبوء العبد بالخيبة والخسارة في الدنيا والآخرة.

إن من الآفات السيئة التي وقفت في طريق السالكين من المؤمنين الصادقين كثرة التطاحن والحروب بين المسميات المختلفة والاتجاهات المتباينة رغم أن الهدف واحد، أما الوسيلة فهناك مندوحة وفسحة ليعمل كلّ على قدر طاقته، وكان من نتيجة ذلك الداء العضال:

۱- التعصب الأعمى لمجرد المسميات، وحصر الدين تحت راية أو إشارة محددة، فينضوي كل فريق تحت رايته ويعادي من

خالفه ولم يتابعه، فمن كان معه فهو أخوه ومسعينه، ومن لم يكن مسعه فسهو عدوه وخصيمه

ب- تقديس بعض الأشخاص ورفعهم إلى مصاف المعصومين الذين لا يخطئون ولا يسألون عما يفعلون، ولا ينبغي أن يراجعهم أحد، وهذا أمر له خطورة شديدة على العامة والخاصة، فخطرها على الخاصة ينحصر في الشهوة الخفية والرياء والسمعة وحب الرياسة والترفع على خلق الله، ولقد علمنا ديننا أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله على أنه لا ينطق عن الهوى، أما سائر المسلمين فإنه لا ينطق عن الهوى، أما فسوق الخطا بل الكمسال لله وحسده

والعصمة لرسوله على وأما خطرها على العامة فيتمثل في الطاعة العمياء، والمسلم ليس ترسنا في آلة يتحكم فيها إنسان آخر كيفما يريد، بل دعانا الإسلام إلى التثبت من الخسس والتريث قسل الإقدام والعسمل، فليس في الإقدام والعسمل، فليس في ديننا طاعة عمياء، بل الطاعة في

المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهكذا يربي الإسالام أهله على اليقظة والفطنة، فلا عمى ولا خداع، وقد نعى الله على أهل الكتاب اتباعهم أحبارهم ورهبانهم في ظنونهم وأهوائهم، وقد نهى النبي على عن الانسياق الأعمى والطاعة على غير هدى وبينة والتثبت من الأمور قبل الإقدام على أي حركة وفعل، فقد روى الرقدام على أي حركة وفعل، فقد روى الترمذي في سننه عن حذيفة رضي الله عنه الترمذي في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءوا أساءوا أساءوا أساءوا أن مسلك

المؤمنين من حيث الاتباع، فلا طاعة لمخلوق في معصصية الخالق، ولا طاعة إلا في المعروف، ولا سمع ولا طاعة فيما سوى ذلك.

لقد جنى على الدعوة أفراد استقلوا برأيهم وصموا آذانهم عن سماع النصح من إخوانهم واستبدوا برأيهم ولم يسمعوا إلا صوت أنفسهم، فأثمرت ذلك التباغض والتحاسد وتنافر القلوب وضيق الصدور.

ج- امتلاء القلوب بسائر الأمراض والعلل كالحقد والغل والكبر والبغضاء وترصد الأخطاء والتسربص بالزلات والتشهير والتجريح، وهذه ثمار بدهية عندما يكون منبع الخلاف هو الهوى والإعجاب بالرأي، فإن القلب عندما

يتشرب الهوى يسود ويقسو ويصبح مرتعًا وخيمًا لكل آفة وعلة، والعبب أن البعض يسعى وراء الحق ليعرفه ولكنه لا يقبله إلا من شيخه هو أو من أتباعه وأشباهه في جماعته، فإذا سمعه من أخر يختلف معه في نقط

العسمل وأسلوبه إذا به ينقس منه:

ويصم أذنيه ولا يقبل منه شيئًا، وهذا يتضم أذنيه ولا يقبل من أساسه لم يكن للوصول إلى الحق، وإلا لقبله من أي جهة ومن أي فم نطق به، ولكن القضية أصبحت قضية هوى لا قضية دين، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعدى إلى التجريح والتقليل من شأن الآخرين واحتقار أعمالهم، وهذه بلية كبرى أن يحقر المسلم عمل المعروف وإن قل، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي ذر رضي الله عنه قال: قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم.

د- ضياع الحق نتيجة الهوى والانتصار للرأي، والحق محفوظ بعناية الله إلى قيام الساعة، ولكنه يضيع من حياة المسلمين

ومن واقعهم ويغيب عن حياتهم بغفلتهم عنه ونسيانهم إياه، وإن لم يضع فإنه يختلط بغيره أو تكون عليه غشاوة، فلا تستطيع الأبصار الكليلة أن تراه بوضوح وجلاء نتيجة لضعف الإيمان والتقوى.

ه- انسداد التفاهم والتلاحم بين ذوي الآراء المختلفة، ونتج عن ذلك الشقاق والتمزق وهي بداية الهزيمة: ﴿وَلاَ تَنَازُعُوا فَتَغْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾، وتلك ثمرة مرة لتنافر القلوب وانعدام التفاهم والانسجام المطلوب بين أهل الإيمان، فالبديهي أن تذوب بينهم القواصل والفوارق وأن يصلحوا ذات بينهم ويعيشوا بالحب والمودة وسلامة بينهم ويعيشوا بالحب والمودة وسلامة الصدر، فليس هذاك مصثل تقارب

القلوب، فإنها من أكبر العون على النصرة والتأييد وعون الله تعالى، ومما يؤثر أن النبي على النبي على قد أوتي علم ليلة القدر وهم أن يضرج ليبلغ أصحابه بها، فقال لهم: «إني قد أوتيت علم ليلة القدر ثم تلاحى فلان وفلان فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواضر من

رمضان». فالشجار والخلاف كان سببًا في رفع العلم ونسيانه.

وإن الحالقة التي تحلق الدين والإيمان هي فساد ذات البين، وهذا الأمر كان يحرص النبي على تفاديه واجتنابه وتحدير أصحابه منه.

وأخيرًا: إن التفاهم والترابط واتفاق القلوب هو طبيعة هذا الدين التي يصبغ بها معاملات أتباعه، أما التباغض والتعاند والتحاسد والحقد والغيرة، فما هي إلا أمور طارئة يبثها الشيطان بين المؤمنين ليفرق كلمتهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء.. فهالاً انتبهنا.

فسمن المعلوم أن المساجد بيوت الله في أرضه، يقوم فيها العابدون لله عز وجل الذين أثنى عليهم في قوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن ثُرُفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالاَصنالِ (٣٦) رجَالُ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ وُهي مكان العبودية الشالصة لله سبحانه: ﴿ وَأَنَّ الْسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾، فرسالة المسجد إذًا رسالة توحيد وتربية وإعداد وتهذيب وسمو بالروح ورفعة للأمة إلى أن تكون ربانية تأمر بأمر الله وتنفذ دينه وشرعه، ولهذا كانت للمساحد في الإسلام مكانة عظيمة، ويظهر ذلك بوضوح للمتأمل في الآيات السابقة، وللمساحد الثلاثة بصفة خاصة التي شرع الإسلام شد الرحال إليها مكانة أعلى وأعظم لتنضاعف الأجر والثواب فبيها على غيرها، وأفضلها على الترتيب: المسجد الحرام، ثم المسجد التبوي، ثم المسجد الاقصىي.

وقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بالمساجد بصورة عامة وبالحرمين الشريفين بصورة خاصة، قمنذ عهد الملك عبد العزيز - يرحمه الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يحفظه الله - والمملكة تولي أهمية كبيرة لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير كل سبل الراحة الحرام، وزائري مسجد الرسول الكريم

وهذه إشارة سريعة إلى بعض جهود المملكة الدالة على عنايتها بالحرمين الشريفين:



بقلم/د. كالما الله شاكر العالم النب الرئيس العام

قفى عام ١٣٦٨هـ أعلن الملك عبد العرير-رحمه الله- بيانًا عامًا وجهه للعالم الإسلامي يعلن فيه عرمه على توسيعة الحرمين الشريفين، وبدأت الدراسات والاستعدادات للقيام بهذا المشروع، غيس أن المنية وافته-رحمه الله- في سنة ١٣٧٣هـ قيل أن يكمل ما أراد، فخلفه عليه نجله الملك سيعود- رحمه الله- وبدأ العمل الفعلي في التوسيعة الأولى للمسجد الحرام في ربيع الآخر ١٣٧٥هـ، وقد تم في هذه المرحلة بناء المسعى بطابقيه بطول ٥, ٢٩٤ مسترا، وعرض ١٢٠ مسترا، وارتفاع الطابق الأول ١٢ مثرًا، وجعل للمسعى ممران في اتجاهين مع ممر في اتجاهين للساعين على الكراسي المتحركة، وقد تابعت المملكة العناية والاهتمام بخدمات ومرافق المسجد الحرام، حتى عهد خادم الحرمين الشيريفين-يحفظه الله- الذي أمر بالتوسعة السعودية الثانية وتشرف بوضع حجر الاساس لتلك التوسيعية في ٩ صيفر ١٤٠٩هـ، وتعد هذه التوسعة أكبر توسعة تمت للمسجد الحرام في التاريخ كله، وأصبح المسجد بعدها

# فتحى أمين عتمان

جماعة أنصار السنة المحمدية منذ نشئتها الأولى تحب صاحب الجلالة إمام أهل السنة في هذا العصر، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، لما له من أقضال على العلم والعلماء.

يقول الشيخ محمد حامد الفقي: أصدرت مجلة الهدي النبوي عام ١٣٥٦ هـ، وهي أخت «الإصلاح» التي كنت أصدرتها زمن الإمام المصلح والملك الراشد المخلص عبد العزيز آل سعود.

-كما قال الشيخ محمد حامد الفقي عن جلالته أيضًا عام ١٣٧١هـ عندما أصدر الشيخ أحمد شاكر «المسند» للإمام أحمد بن حنبل: «ثم كان من توفيق الله وحسن صنيعه (لهذا الكتاب الحجة) أن حضرة صاحب الجلالة وإمام أهل السنة في هذا العصر شمله رعايته السامية الكريمة، العصر شمله رعايته السامية الكريمة، حبًا في نشره وتقربًا إلى الله لعموم النفع به، فأصدر أمره العالي بطبعه



يستوعب عددًا كبيرًا من الحجاج والمعتمرين كل عام، كما نال المسجد النبوي الشريف حظه من العناية والإهتامام من لدن هذه الدولة المباركة، حيث بدأت الدراسات اللازمة لتوسعته في عهد الملك عبد العزيرُ رحمه الله وفي بداية عام ١٣٧٣ه تم هدم الأبنية المحيطة بالمسجد وبدأ الحقر لمشروع التوسعة، وقد تفضل الملك سعود رحمه الله التوسعة، وقد تفضل الملك سعود رحمه الله بوضع حجر الأساس إيذانًا ببدأ العمل، وذلك في حفل كبير حضره ممثلون عن الدول في حفل كبير حضره ممثلون عن الدول الإسلامية وسفرائها وجموع كبيرة من المواطنين،

واستمرت الملكة في عنايتها بالسجد النبوي حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله الذي شهد أعظم وأكبر توسعة له، وقام وضع حجر الأساس لهذا المشروع في صفر ١٤٠٥ه، وتم في سنوات قليلة إقامة هذا العمل الضخم بعد في سنوات قليلة إقامة هذا العمل الضخم بعد وما تم حوله من خدمات ومرافق نموذجًا كريمًا على خدمة الملكة الجليلة لهذا المسجد للبارك، فشكر الله للمملكة صنيعها ووفقها لكل خير، وحفظ الله أرضها وشعبها ووفقها وحكوم تها من كل سوء ومكروه، والله ولي التوفيق.

上の

على خير ما يستطاع من الإخراج والإتقان».

-كما قالت مجلة الهدي النبوي بقلم مدير المجلة في عام ١٣٧١هـ عندما طبع الشييخ حامد كتاب «جامع الأصول من أحاديث الرسول عنه «ولقد كانت هذه المعلمة كنزًا مدفونًا، والناس في أشد الحاجة إليه، حتى تفضل جلالة الملك الصالح الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فأصدر أمره الكريم بطبعه، فأذن للشيخ محمد حامد الفقي في أن يطبع منه ما ينتفع به الناس، فجزى الله يطبع منه ما ينتفع به الناس، فجزى الله جلالة الملك خير الجزاء، وأدام عليه سوابغ العافية والتوفيق لنشر السنة ومحاربة البدعة، وأبقاه عزًا للعرب، موئلا للمسلمين».

هذا ولم يقتصر حب العلم والعلماء والإنفاق على نشر الكتب التي تصحح عقيدة المسلمين على جلالته بل كان لأبنائه أصحاب السيمو الملكي دور كبير.

فقد نشر الشيخ محمد حامد الفقي في محمد حامد الفقي في محمد مجلة الهدي مجلد ١٣٧٠هـ نعيًا للأمير منصور بن عبد العزيز ذكر فيه جانبًا من مآثره في طبع الكتب قال فيه: «كان عطوفًا على طلبة العلم، يبذل لهم من ذات نفسه ومن ذات ماله ما يطلق السنتهم بالدعاء، وكان يجمع في موسم الحج العلماء إلى وليمة ويجلس معهم بعدها مجلس إخوة ومودة، ويباحث معهم أي الكتب أنقع للناس فيأمر بطبعها وتوزيعها».

فمن ماثره في ذلك طبع كتاب الشريعة للآجري، وكتاب الاختيارات، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب نظرية العقد، وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يزال تحت الطبع بأمره كتب كثيرة. اه.

أما عن تكريمه للعلماء: فلا يحيط به حصر ويكفي أن يراجع الإنسان ما كتبه الشيخ محمد حامد الفقي في مجلة الهدي النبوي تحت عنوان «كنت في الرياض العامرة، وذلك عبد عام ١٣٧٠هـ من شرف لقاء جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، حيث استقبله في رفقة العزيز آل سعود، حيث استقبله في رفقة

سماحة الشيخ إمام عصره محمد بن إبراهيم»، فقد كتب الشيخ: استأذن الشيخ في الانصراف فأذن له جلالة الملك حفظه الله وأبقاه وحين تشرفت بمصافحة جلالته للانصراف مع الشيخ محمد بن إبراهيم، تفضل جلالته ونادى صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهده المعظم وقال له وقد أخذ بيدي: «أكرم أخاك».

ما أكبرها وأجلها من كلمة تجمع في النفس كل ما عرف من تراحم السلف الصالح وجود وكرم العروبة المحضة.

وفاتهم ما كتبته مجلة الهدي النبوي سنة وفاتهم ما كتبته مجلة الهدي النبوي سنة ١٣٧٠هـ على لسان عبداللطيف أبو السمح عندما مات والده الشيخ أبو السمح إمام الحرم المكي فقد كتب يقول:

«ذلك القلب الكبير هو قلب جالالة الملك المعظم عبد العزيز آل سلعود بارك الله للمسلمين في حياته، وتلك اليد البارة هي يده الكريمة ذات الإحسان والبر، وتلك الشيمة العربية: هاشيمة آل سعود الأمجاد، بعث جلالة الملك المعظم برقية، أجرت الألسن بالدعوات، يقول جلالته في برقية التعزية في الشيخ أبو السمح: مصابكم مصابنا، وقد أصدرنا أمرنا إلى وزارة المالية بأن كل ما كان جاريًا لوالدكم في حياته من راتب وخلافه، يجري لكم جميعًا، كما أمرنا بترحيل باقي يجري لكم جميعًا، كما أمرنا بترحيل باقي عائلته من مصر إلى الحجاز».

ومن ماثره في بناء معاهد العلم: أنه لما عرض عليه الشيخ أبو السمح إنشاء دار للحديث بمكة على غرار دار الدعوة والإرشاد، رحب جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بذلك، وقرر لها إعانة وأصدر سمو ولي عهده أمره الكريم بجعل دار الأرقم ذات التاريخ المجيد لتكون مقرًا لها.

هذا فيض من غيض من المكارم والشمائل.

۲,٦

قال تعالى: ﴿ وَرَبُكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُئبُ حَانَ اللّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُثَنْرِكُونَ ﴾، ومن بين هذه المواسم المبتدعة ليلة النصف من شعبان، فخصتوا نهارها بصيام، وليلتها بصيلاة مخصوصة ودعاء وقيام.

وشهر شعبان كله على العموم موسم فضل . لا فرق فيه بين ليلة وليلة ـ قد ندب الشرع الناس إلى الإكثار من العبادة وفعل الخيرات في هذا الشهر كله، تمهيدًا للإقبال على شهر رمضان، أما تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، وليله بقيام، فلم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي علي النبي علي النبي الما ولم يعرفه أحد من أهل الصدر الأول.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وصوم النصف من شعبان مفردًا لا أصل له بل يكره، وكذا اتخاذه موسمًا يصنع فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه الزينة، وهو من المواسم المبتدعة التي لا أصل لها، وما قيل من قسم الأرزاق فيها لم يثبت».

[أسنى المطالب: ص٢٦]

وقال ابن دحسية: «لم يصح في ليلة نصف شعبان شيء، ولا نطق بالصلاة فيها دو صدق من الرواة، وما أحدثه إلا مستلاعب بالشريعة الإسلامية». [اسنى المطالب ص٥٠، وفيض القدير شرح الجامع الصغير: ج٢ ص٢٠)

وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة تعليقًا على حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة نصف شعبان. إلخ. «وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين وقد رويت صلاة هذه الليلة – أعني ليلة النصف من شبعبان – على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة».

[الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص٥٥]

اعداد/ حسان اللسوقي



一下

وقال الشاطبي في تعداده لأوجه البدع:
«ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات
معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة،
كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام
ليلته». [الاعتصام ١/٢٤]

وعلى كلُّ فلا ينبغي تخصيص عبادات بأوقات لم يخصها بها الشرع لأن هذا التخصيص حق الشارع ليس للمكلف به شأن.

وحستى يُحكم أهل البسدع والأهواء التلبيس على الناس، وتتاصل البدعة في نفوسهم، أضفو على هذه الليلة هالات من القداسة.

فادَّعَوْا أن ليلة النصف من شبعان هي التي يُقْرَق فيها كل أمر حكيم وابتهلوا فيها بدعاء يُعرف عندهم بدعاء النصف من شبعبان نسبوه زورًا إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو منه براء.

كما زعموا أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي حولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

وهذا الزعم مبني على الظن، بل قد وردت بعض الروايات الصحيحة عن البراء بن عازب رضي الله عنه تفيد بأن تحويل القبلة كان بعد ستة عشد شها أه سبعة عشد

شهرًا من الهجرة النبوية المشرفة، فكما عند البخاري في حديث رقم (٤٤٩٢) من حديث البراء أنه قال رضي الله عنه: «صلينا مع النبي في نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، ثم صرفه نحو القبلة». قال ابن القيم في زاد المعاد: أنزل الله عز وجل على رسوله في: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ فَلَنُولِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَولً وَجُهكَ شَطْرَ المسجدِ الحَرامِ ﴿ وَدُلك بعد وَجُهكَ شَطْرَ المسجدِ الحَرامِ ﴿ وَدلك بعد وقعة بدر بشهرين.

وقد هاجر النبي على أن القبلة وعليه فلا يمكن أن يستدل منه على أن القبلة قد حُولت في ليلة النصف من شعبان بالتحديد، ومع افتراض صحة ذلك فإنه على كل حال لم يرد في الشرع ما يفيد الاحتفال بهذه المناسبات.

واحْيرًا، فإن الله تعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، وبلغ رسوله وألله دينها أراد طريق الجنة فإن خير الهدي هدي محمد على ومن سلك غير طريقه على فسلالة، قال تعالى: ﴿ فَلْيَحُدْرِ النَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْسِرِهِ أَن تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ﴾.

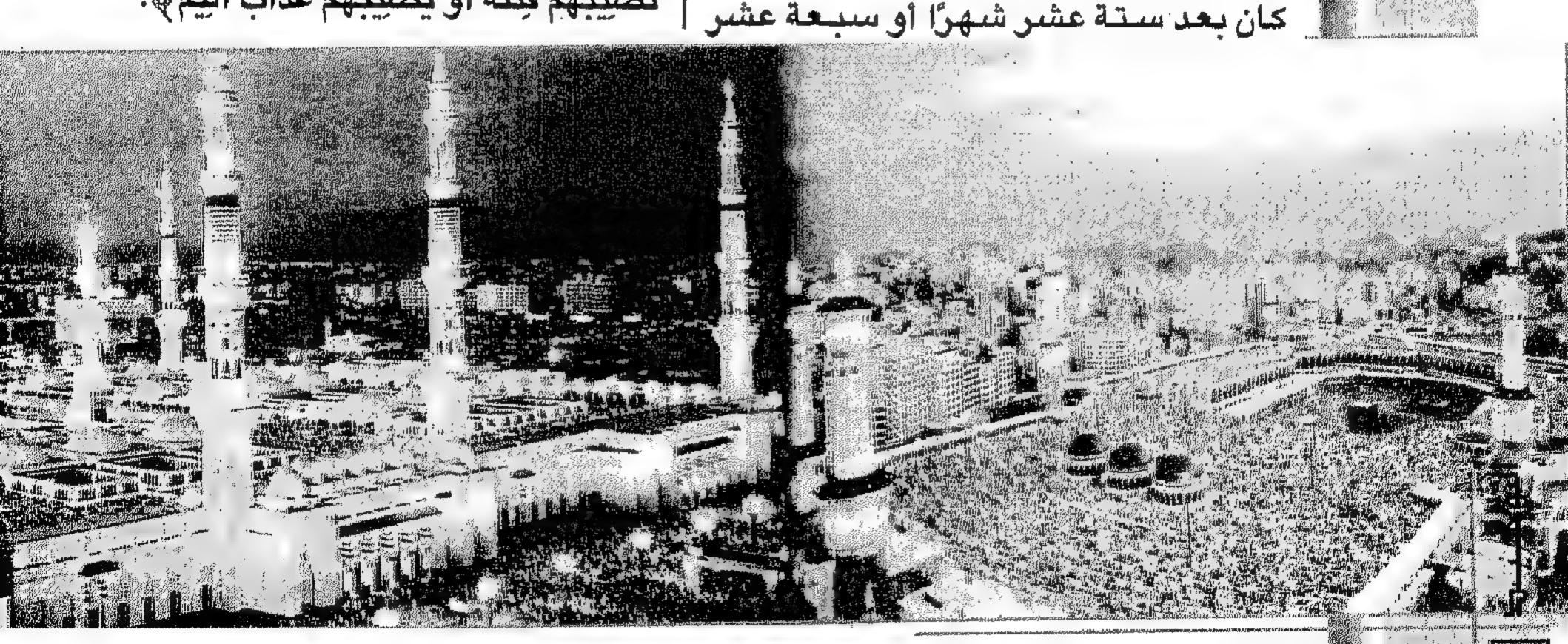

And the first of the state of t

المسلمين في المستحدة الله من الله من المراج عباد من الله الله والمواج المسادلة المراج الله المستحدة المسلمية المراج عباد من المراج الله المراج عباد من المراج المراج المراج عباد من المراج الم

ا- إن المؤمن يعرف الإسلوب القرآني في البلاغ، فهو يعتمد على جلاء الحقائق وبساطتها، والتأكيد على صحتها، والدليل على ذلك، حقيقة أن الشمس ضياء، وأن القمر نون، وحقيقة كروية الأرض، وحقيقة دور الحبال في اتزان الأرض، وحقيقة المسار البيضاوي في الفضاء وهو ما يعرف بالأفلاك، يكرر القرآن حقائقها في وضوح لا لبس قيه في العديد من المشاسبات، وهذا الأسلوب ابضا يستخدمه القرآن في الصقائق الإيمانية، كالإيمان بالحنة والنار والبعث والعشور، واسطنا حقيقة فيسبير القرآن للذكر التي وردت بنفس الفاظها في أربعة مواضع، واحبيانا وردت بنفس الفاظها في أربعة مواضع، واحبيانا في سيورة

الرحمن في قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ الْاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبُانِ﴾، وهذا الأسلوب استعمله النبي في أيضًا حين كان يكرر قوله ثلاث مرات، حتى ترسخ معانيه وتقاكد، وأحيانًا يظل يكرر حديثه حتى يقول أصحابه ليته سكت كما في تحذيره من خطورة شهادة الزور، فلماذا غابت فكرة صاحب تلك البدعة عن النص الواضح الجلي لآيات القرآن الكريم أو السنة النبوية لم من طين ثم من صلحال من حما مسنون، وعلمنا مراحل خلق الحنين من نطفة إلى علقة، إلى مضغة، مراحل خلق الحنين سنة عاشسها إلى عظام، آلا تستحق تسعة ملايين سنة عاشسها إلى عظام، آلا تستحق تسعة ملايين سنة عاشسها إلى نص واضيح لا ثبك أن هذا يناقض الفهم السوي إلى نص واضيح لا ثبك أن هذا يناقض الفهم السوي

للأسلوب الربائي في القرآن والسنة.

الصحابها من الملة، أو حادت بهم عن جادة الطريق تأتي من أناس يحرفون الكلم عن مواضعه، ويقسولون لك: لاحظ الفساء هنا، وثم هناك، ثم يستخرجون معاني وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، ولو أن ما يريدون الوصول إليه من الدين حق لنصت عليه الآيات المحكمات، ولأكدت الأحاديث البينات، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وللناس أن تنظر وتتأمل وتعمل الفكر فيما الرسل، وللناس أن تنظر وتتأمل وتعمل الفكر فيما الخوض، ومن خاض فيما لا يدركه، فسيكون حظه إدراك الخسران والبوار، وهذه مقدمة لازمة بين يدي الموضوع، وضرورة لكل من يدافع عن هذا الدين أن يدركها ويحتمي بها، فيا ترى ما أثاره صاحب تلك البدعة أيوصل إلى فهم أم إلى خسران؟

٣- من علامات الخسران أن يحدث الرجل قومه بما لم يسمعوا به من قبل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قوله: «سيكون في آخر أمتي أناس، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم»(١).

3- قول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أنفسيهم وما كُنتُ مُتُم خَلْق السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْق أَنفسيهم وما كُنتُ مُتَحْدَ المُصلِينَ عَضَدًا ﴾، وتنفي هذه الآية قدرة الناس أجسعين على الخوض في مراحل خلق السماوات والأرض، وأيضًا مراحل خلق انفسهم، وهذا يشمل خلق آدم فهو أول البشر، وأن الله تبارك وتعالى غني عن اتخاذ البشر مساعدين الله قي بيان ما لم يشهدوه أصلاً، وأن أي محاولة في معرفة هذه المراحل ستأتي من ضالين ومضلين، وما كان الحق تبارك وتعالى ليتخذ المضلين عونًا وعضدًا، وهذه هي السنة الإلهية المسطورة في القرآن الكريم. ولو أراد أن يطلعنا حل شانه على تلك المراحل لفعل، وما كان له تبارك وتعالى أن يتركنا المراحل لفعل، وما كان له تبارك وتعالى أن يتركنا نتلقى كيف خلقنا عن هذا الكاتب صاحب هذا الزعم؛ نتلقى كيف خلقنا عن هذا الكاتب صاحب هذا الزعم؛

و- تفسير الكاتب يثقلنا من معجزة خلق الخليفة آدم من تراب، وإسجاد الملائكة له، إلى خلق البشر من تراب، ثم حياتهم كهمج وقبائل متخلفة مدة من الزمان يتناسلون كالبهائم، ثم يختار منهم

آدم وحواء، ثم يصطفيهم بالتسوية والخلافة.

٣- يزعم الكاتب أن آدم نفضت فيه الروح مرتين، مرة عندما ولد كبشر متخلف، ومرة عندما اصطفاه الله للخلافة، ولا دليل له في هذا الافتراء، ولهذا اضطر إلى تفسير النفخة الثانية بعد التسوية بانها العقل، ولما خشي أن يقال له إن كل الأمم عندها عقل وفطرة تناسب حياتها، جعل النفخة الثانية: التكاليف الشرعية.

٧- ويزعم أيضنًا أن الله تعالى أسجد ملائكته لخلق رعاع وهمج، ولو كان هذا الزعم صحيحًا لجاء دفاع إبليس عن عدم سجودة مختلفًا عن قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ فُسَتَجَدُوا لِاَ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسُنْ جُدُ لِنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ )) الإسراء: إلا إبليس قال أأسنجد لمن جنس ولكان الأولى أن يقول: أأسبد لواحد من جنس متخلف؟

٨- لم يبرر الكاتب ما سبب فناء قوم آدم وحواء:
اعمامهما، وأخوالهما، ووالديهما، وإخوتهما، وكل
بني البشر، إن وفاتهم أيسر مخرج للكاتب من
شطحاته، فأي روائي لا يجد أمامه سوى القضاء
على بعض شخصيات رواياته ليستمر في حبكته
الدرامية كما يقولون. وتقييبنا أننا خسرنا- لو
صدقت مزاعمه- دليلاً ماديًا عظيمًا على النقلة
النوعية التي حدثت لآدم وحواء، خاصة إذا بقيا على
صلة جديدة للرحم بين الإنسان وأقاربه من الهمج
والرعاع! أيعيش البشر ماليين السنين حسب تقدير
الكاتب، ثم تختفي أعيانهم بموتهم، ثم تختفي
اثارهم أيضًا، فلا نعثر على دليل مادي واحد عن
وجودهم المختلق.

9-ماذا يضير الكاتب أن يكون أدم مخلوقًا من طين ثم يتلقى الخلافة والتكليف مباشرة اليعجز الله عن ذلك ثم إذا كان خلق آدم بصورة الخلافة يحتاج إلى وساطة قوم همج فما بالك بخلق الملائكة الا يحتاجون إلى مراحل متعددة قبل أن يصلوا إلى ما هم عليه من النقاء والطاعة والإخبات لله تعالى وأين وسائط خلق الجن وهم شقائق الإنس في وأين وسائط خلق الجن وهم شقائق الإنس في التكليف لابد أن الكاتب ينتظر أن يظهر داروين جديد يقول بارتقاء الجن أيضًا حتى يطلع علينا بتأويل جديد يستكمل به الموضوع.

١٠- تكذيب القرآن الأفكار الكاتب، فالمخلوق بيد

حديث الشفاعة فيه الإجابة الشافية من

بعد أن اشتد الموقف: «أبوكم آدم فياتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسيجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا؟» وحقائق الحديث جلية، فآدم أبو البشر، وقد أبدلهما الكاتب إلى أدم ابن البشر، إن الله خلق آدم بيده مؤكدًا نفس الحقيقة القرآنية، وليس الأمر

من أقوام أشبه بالبهائم، وهذا طعن في شيرف آدم،

ونسب جميع الأنبياء، وخاتمهم المصطفى

the fairly though the property that all

خلقا مجازيًا:

p. B. more fra still frants to past jaking

الله تعالى من طين، يروي أبو هريرة: «كان أول ما جرى فيه الروح من آدم بصره وخياشيمه، فلما جرى منه في جسده كله عطس، فلقنه الله حمده، فحمد ربه، فقال الله له: رحمك الله، ثم قال الله له: اذهب يا آدم إلى أولئك الملأ فقل لهم سلام عليكم، فانظر ماذا يردون عليك، ففعل ثم رجع إلى الجبار، فقال له وهو أعلم: ماذا قالوا لك؟ فقال: قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، فقال له: هذا يا آدم تحييتك، وتحية دريتك» (٢).

رأبها: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الذي يرويه عن رسول الله عنه حيث يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جعل منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبَيْن ذلك، والسهل والحَرْن، وبَيْن ذلك، والخبيث والطيب، وبَيْن ذلك» (٣)، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي ذلك» (٣)، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما(٤)، وقد ورد هذا الحديث في ثلاثة وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وسنعرض إسنادًا واحدًا لحديث واحد للتعرف على مراتب الجرح والتعديل لرواته، وليكن حديث مراتب الجرح والتعديل لرواته، وليكن حديث طريق واحد حتى لا نطيل على القارئ الكريم، طريق واحد حتى لا نطيل على القارئ الكريم، وسلسلة إسناد هذا الطريق هو: حدثنا محمد بن وسلسلة إسناد هذا الطريق هو: حدثنا محمد بن

الله تعالى هو آدم، وليس جد البشر الذي من نسله كان آدم، يقول سبحانه رافضنا استكبار إبليس بالسجود لآدم: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْبُدَ لَمْ الْمُلَقّتُ بِالسَّحِود لآدم: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْبُدَ لَمْ الْمُلَقّتُ بِيديه قومًا متخلفين. فيجعل ما خُلقه الله بيديه قومًا متخلفين.

١٢- إن ما توصل الكاتب إليه في بحثه هذا يعد أوضيح مثال لنتائج أبصاث الذين لا يكتفون بالقرآن الكريم، ويرفضون السنة، بدعوى عدم ثبوتها وحرصهم وحذرهم أن تكون من الإسرائيليات، وهم بهذا يقرقون بين الله ورسوله المبلغ عنه، فاستهانته بالسنة النبوية، جرأته على اتهام ما هو ثابت فيها بأنه إسرائيليات، ويعلن أن هدف بحثه هو سعيه الدءوب لتنقيبة الفكر الإسلامي مما علق به من أباطيل، ومن الغريب أن قصمة خلق أدم في العهد القديم لم تتطرق على الإطلاق لتعليم أدم الأسماء، ولا أمر سيجود الملائكة له، ولا استناع إبليس عن السحود لآدم، ولا طرد إيليس من رحمة الله، ولا عداوة إبليس لآدم وذريته، فأركان القصة القرانية لخلق آدم لا تتدخل فيها الإسرائيليات، والأغرب أن الكاتب حين يريد أن يسوق سببًا لتفسيراته، فأول شيء يفعله أن يلجأ إلى الأحاديث الموضوعة وهي اوهى من الإسرائيليات، فهو يستندل قائلاً: وفي الحديث القدسى: كنت كنزًا مخفيًا قاردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. وأهل العلم بالسنة يقولون: هذا قول موضوع لا أصل له، وعندما يساق إليه الصحيح من البخاري ومسلم يقول تلك إسرائيليات، وتصرفه هذا أصابنا بالحيرة في أمره: فلو أنه رجع إلى السنة لأوصلته إلى الحقائق التالية:

أولا عديث شرف نسب النبي المحددة علي بن المحددة المحدد

になり

بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله .... الحديث،

- فشيخ الترمذي في الحديث هو محمد بن بشار، وهو من رجال البخاري ومسلم، وثقه الإمام مسلم، والعجلي، وعبد الله بن سيار، وقال عذ، ابن خزيمة: إمام أهل زمانه، وقال عنه الدارقطني: من الحفاظ الأثبات.

الراوي الثاني: هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة متقن حافظ قدوة، كما قال ابن حجر العسقلاني، وقال عنه الأثمة أبو زرعة الرازي: من الثقات الحفاظ، وأبو حاتم الرازي، قال: حجة حافظ، وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى عيناك مثله، وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى عيناك مثله، وما رأيت أعلم بالرجال منه، وما رأيت أثبت منه، وقال عنه احمد بن حنبل: الرجل الثقة إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، عالم بالفرائض، صالح الفقه، ولا يقاس به في العلم أحد، بالفرائض، صالح الفقه، ولا يقاس به في العلم أحد، ولم نر مثله في كل احواله، وقال عنه أبو يعلى الخليلي: إمام بلا مدافعة، احتج به الأثمة كلهم، وقالوا من تركه القطان تركناه، وقال عنه ابن سعد: فقال ما مون رفيع حجة.

اما الراوي الثالث فهو عوف بن أبي جميلة: فقد وتقه ابن سعد، وأحمد بن حنبل، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ثقة ثبت، ووثقه بحيى بن معين، وقال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق مالح

أما الراوي الرابع الذي نقل الحديث عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري فهو قسامة بن زهير: فقد وثقه العجلي، وابن حبان، وابن سعد، والذهبي، وابن حجر العسقلاني.

إن دراسة إسناد هذا الطريق وحده تؤكد أن رجاله ثقات، وفيهم أئمة من أئمة الحديث، ومراتبهم في أعلى درجات التوثيق، فلا عجب أن يصحح الترمذي الحديث، وإذا تجاهل الكاتب مثل هؤلاء الرواة فكيف نحافظ على السنة من جرأة المغرضين، كل ذلك يدعبونا إلى أن البحث عن السنب وراء إصراره على إحداث هذه البليلة التي نسف بها عقودًا صورته كرجل خدم اللغة العربية التي نسف بها عقودًا

عديدة.

إن النتائج التي جناها الكاتب من أفكاره هي: الخوض في نسب الأنبياء، حين وصم آدم بأنه ابن قوم لا يعرفون النكاح، وإني والله أستحيي ان أصف مضمون قوله أن آدم ابن رنى، والعياذ بالله، ومن ثم الطعن في نسب كل الأنبياء، وأيضًا إعراضه عن السنة الصحيحة المؤكدة، ورفض أحاديث نقلها رواة الحديث الثقات الأثبات، ثم عرض الناس لما لم يسمعوه هم ولا آباؤهم، فقد عزل نفسه بما لا طائل من ورائه، لقول النبي : «فإياكم وإياهم».

نختم قولنا في هذا الموضوع بتحذير النبي لأمته من زلة العالم، وقد سماها النبي لله لأن العالم الحقيقي هو الذي لا يجد غضاضة في الاعتراف بالخطأ، ويسارع إلى الحق، على عكس أهل الكبر الذين يصرون على الخطأ ويقفون في نفس الخندق إلى نهاية المطاف، فما عاد آدم إلى الرضوان إلا بالاستغفار، وما طرد إبليس إلا بالكبر والإصرار، نسأل الله السلامة والغفران، فنحن نامل في رجوعه عما سلف، فحزننا كبير أن يضيع الشيخ ما جناه في حياته من سمعة طيبة بهذه الكبوة، والأهم من ذلك سلوكه غير سبيل المؤمنين.

والله يهدينا سواء السبيل.

(۱) رواه مسلم في الصحيح، وأحمد في مسنده، والبدع لابن وضاح، والبيه في دلائل النبوة، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، والحاكم في المستدرك، وفي معرفة علوم الحديث.

(٢) وهو حديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وابن سعد في طبقاته، وأبن حجر في المطالب العالية، رواه اثنان من الحقاظ هما: عبد الله بن المبارك، وعمرو بن محمد بن بكير، عن إسماعيل بن راقع وهو ضعيف الحقظ، عن سعيد المقبري وهو ثقة عن أبي هريرة مرفوعًا.

(٣) حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أبن حبان في صحيحه، وأبو داود في سننه الكبرى وفي موضعين من كتابه الإسماء والمنفات، وابن بطة في الإبانة الكبرى، وأخرجه الترمذي، وأبو داود، وأحمد بن حنبل في موضعين من مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، والبزار في البحر الزخار، والروياني في مسنده، وصعبم الصحابة لابن قانع، وابن خزيمة في موضعين من كتابه التوحيد، وأبو الشيخ في العظمة، والطبري في جامع البيان في تفسير القرآن، وأبو نعيم في موضعين من حلية الأولياء، وفي معجم الصحابة ايضنا، وابن سعد في طبقاته الكبرى، والخطابي في العزلة، والترمذي في سننه.

(1) حديث عبد الله بن عباس أخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية.





لمن يرغب التبرع يرجى التوجه إلى المركز الرئيسي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ٨ شـــارعقــولة.عـــــابدين.أو الاتصــــال برقـــم٣٩٥٩٢٠٣ أو الإيداع على حســاب رقم ٢١٣٧٩٧ بنك فيصـــل الإســـلامي. يرجى إرســـال صورة الحــوالة على الفـــــاكـس رقم ٣٩٥٩٢٠٣ أو عــمل حــوالة بريدية باسم / مــدير إدارة الأيتـــام على مكتب بريد عــابدين على نفس العنوان